

للمعتأبولم فري (المومثي

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

تَرِكَةُ المُثَقَّفِ بين التجديد و التقليد



رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم الحاج علي

رئيس الإدارة المركزية للنشر

د. سهيرالمصادفة

الإخراج الفني مرقت النحاس التصحيح اللغوي

طلعت الجندي

تركَةُ الْمُثَقَّفِ بين التجديد والتقليد تأليف/ الشريف منحود

الطبعة الأولى: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠١٨

ص.ب ٢٣٥ رمسيس ١٩٩١ كورنيش النيل - رملة بولاق التاهرة الرمز البريدي: ١١٧٨٠ تليفون: ٢٠٢٧/٥١٠٩ داخلي ١٤٩ فاكس: ٢٠٢٧/٥١٠٢٦)

GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATION

P.O.Box: 235 Ramses.

1194 Comich El Nil - Boulac - Cairo

P.C.: 11794

Tel.: +(202) 25775109 Ext. 149

Fax: +(202) 25764276

website: www.egyptianbook.org.eg E-mail: ketabgebo@gmail.com www.gebo.gov.eg

> العلباعة والتنفيذ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

منجود، الشريف

تركة المثقف بين التجديد والتقليد/ الشريف منجود. ـ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٨.

١٩٢ ص؛ ٢٤ سم.

تدمك ۰ ۱۹۷۰ ۹۱ ۹۷۸ ۹۷۸

١ - الثقافة.

٢ ـ المثقفون،

٣ \_ المثقفون والسياسة.

أ ـ العنوان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩١٠٤/ ٢٠١٨

L.S.B. N 978 - 977 - 91 - 1970 - 0

دیوی ۲۰۱٫۲

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالنسرورة عن توجه الهيئة بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب. يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر



المن وروز الدوثي

# تَرِكَةُ المُثَقَّفِ بين التجديد و التقليد

الشريف منجود



المعنأ والمريح (المومثي

"لا أحب أن أتعجل الإصلاح؛ لأن شر الإصلاح ما جاء مرتجلاً، لم يأت نتيجة التفكير العميق والرؤية المتصلة والبحث المستفيض".

طه حسین البلاغ ۹ اغسطس۲ ۱۹۵

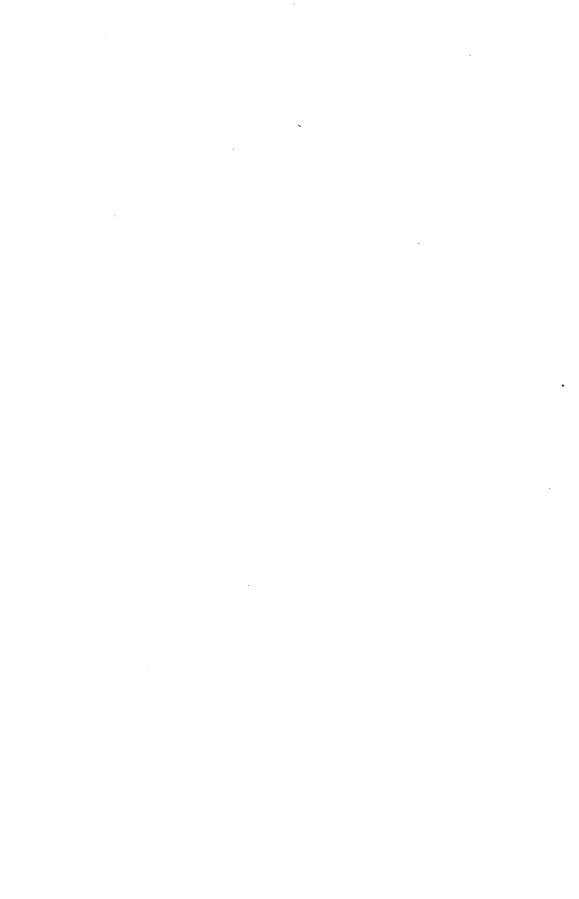

# المسأ وروز الدويثي

## المحتويات

| 11  | الفصل الأول: تجليات المثقف الثوري                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳  | ١- في سبيل التعريف                                                                           |
| ١٨  | ٢- سمات المثقف الثوري:                                                                       |
| 40  | ٣- الواقع الثقافي بين المثقف والمجتمع                                                        |
| ٥٣  | الفصل الثاني :المثقف التوري في الميدان                                                       |
| 00  | أولًا- المثقف مناضل توري                                                                     |
| ٥٧  | ١- أوجاع المثقف بين الطمع والإيمان (عمر مكرم وحكم مصر)                                       |
| 70  | ٢- علاقة المثقف بالثورة (الإمام محد عبده والثورة العرابية)                                   |
| ٧٢  | <ul> <li>٣- هل المثقفون دائمًا مستنيرون؟ (أحمد لطفي السيد في ميدان ثورة<br/>١٩١٩)</li> </ul> |
| ٧٩  | ثانيا: المتقف الثوري في ميدان الفكر                                                          |
| ٨٢  | ١- الانقلاب الأصولي وتحديات المرأة قاسم أمين                                                 |
| 91  | ٢- محاكمة العقل في زمن التكفير الديني                                                        |
| . 0 | ٣- استعادة طه حسين وثورة العقل                                                               |

| 175   | الفصل الثالث: المثقف المضاد                             |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 170   | ١ - آليات الفكر الديني عند المثقف المضاد                |
| ١٢٧   | ٢- التحول الثقافي ونشوء الثورة المضادة للعقل رشيد رضا   |
| ١٤٤   | ٣- الثورة المضادة وآليات الخطاب السلفي حسن البنا        |
| ١٦.   | ٤ ـ سيد قطب والثورة المضادة قراءة في معالم الفكر السلفي |
| 1 / 9 | المراجع                                                 |



متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

#### مقدمة

إن الحديث عن الواقع الثقافي في عالمنا العربي حديث ذو شجون، لكشفه عن واقع مرير يحفه الشوك وينال منه الظلام، والرجوع إلى الخلف، وهناك في حقيقة الأمر أسباب عديدة لهذا، غير أن هناك سببًا عامًا أصيلًا أدى به إلى ما هو عليه الآن، وهو أن المثقف الفاعل في الشأن الثقافي والخالق لهذا الواقع المعرفي والأدبي والفكري والباحث له انشغل عن الهدف الأسمى والمنوط به فعله من أجل معترك خالٍ من أي بناء ونهضة طمعًا في رزق أو ضعفًا منه لمواكبة الحديث والمستحدث وقدرته على اجتياز التطورات السريعة في مجتمعه؛ مما اضطره إلى التخلي عن دوره.

والهدف من هذا الكتاب في الأساس هو الكشف عن أسباب انهيار المثقف وطرح آخر لمفهوم هذا المثقف ودوره وما يجب أن يمارسه، كما نحاول كذلك الكشف عن معوقات العمل، ومن ثمَّ الكشف عن سمات هذا المثقف التوري التي يجب أن يتحلى بها حتى تخرجه من ظلمات التية وأطماع ومغريات الحاضر.

ولعل الرؤية الأساسية التي ننطلق منها هو أنه ليس هناك صواب دائم، كما أنه ليس هناك خطأ دائم، فكلا الأمرين حاضران طيلة الوقت، وهناك نماذج ثورية حقيقية في تراثنا العربي، كما أن هناك نماذج مثبطة للحراك الثوري داعية إلى الركود والتنطع على أفكار الماضي، أو أفكار البعض ممن ليس لهم من الأمر إلا إحباط النهضة، ويسأل سائل، ولماذا وأنت تناقش فكرة المثقف الثوري تذهب إلى المثقف المضاد وتطرح أفكاره؟ والإجابة على هذا التساؤل

بسيطة جدًا وهو حتى يتسنى لنا الكشف عن ميزات المثقف الثوري وسماته، يجب علينا أن نتناول أضداده ومثبطيه؛ كيما نعي أهمية وحضور المثقف الثوري.

هناك في تاريخنا المعاصر وبالتحديد فترة مصر الحديثة التي شهدت رواج أفكار ثورية، كما شهدت رواجًا لأفكار ظلامية، وهو ما نود عرضه بشكل عملي بين صفحات هذا الكتاب، فالنماذج ثورية عديدة ربما يطول سردها، وكذا النماذج المضادة للفعل الثوري إلا أننا حاولنا اختيار أوضح النماذج وأكثرها تأثيرًا في الطرفين ومن خلال الأضداد نكتشف الحقائق، وهو ما نسعى إليه ونحاول فيه دومًا.

يقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: عن مفهوم المثقف الثوري وفيه نطرح المفهوم ومعناه وحضوره التاريخي وسماته ومقترحات أدت إلى أزمة الواقع الذي نعيشه ورؤى حول هذا الواقع.

أما الفصل الثاني: فهو حول المثقف الثوري الذي يقسم على محورين: المحور الأول المثقف الثوري في الميدان وهي نماذج لبعض المثقفين أثناء الثورات الاجتماعية والسياسية نستعرض دور هذا المثقف وفاعليته وموقفه أثناء اندلاع الثورة، أما المحور الثاني فهو المثقف الثوري في ميدان الفكر، وفيه نطرح لأهم القضايا التي تناولها بعض المثقفين، وكانت ثورة في عالم الثقافة والفكر، كما كانت ثورة في المجتمع أثرت ولا زالت تؤثر.

وعن الفصل الثالث: فقد قُمنا باستعراض المثقف المضاد ومجريات ثورته المضادة، وكيف أثر ومدى تأثيره في الواقع المجتمعي.

وفي النهاية، يمثل هذا الكتاب نموذجًا تطبيقيًا من التاريخ عن المثقف وشأنه الذي لا يغيب.

# الفصل الأول

تجليات المتقّف الثوري



# في سبيل التعريف

ليس الهدف إدراج مواقف تاريخية أكثر من مناقشة وتحليل واقع كان موجوداً وأصبحنا بعيدين عنه، وما أشد الحاجة إليه في الأوقات الصعبة التي تأرجحت فيها العقول وتشرذمت فيها الأفكار وسعت النفوس الضعيفة إلى مطامعها ناسيه القيم. إن قراءة المواقف التاريخية هي محاولة لإيجاد نموذج المائقف الثوري الذي نحن بصدده، والذي نسعى إلى تحقيقه بأدوات النقد والتحليل عل وصولنا له يخرجنا من الظلمات إلى النور.

إن المثقف الثوري هو الذي يصنع الثورة الفكرية مع الناس من البداية، حيث الركود العقلي والعملي في آن واحد حتى إذا ما دهشوا مما قام به وزالت عنهم الدهشة صنع بهم إرادة؛ "فالإرادة "فعل" والفعل باطنه "قيمة" توجهه، وما دامت مجموعة القيم قائمة أمامنا، لم نصنعها، بل نشخص إليها ونحذو حذوها، فلم يبق "للعقل" إذن من مهمة يؤديها إلا أن يرسم الطريق المؤدية إلى تحقيق ما تقتضيه تلك النماذج العليا المنصوبة أمامنا، ومعنى ذلك أن مجال العقل منحصر في دنيا التنفيذ(1) هكذا فعل المثقف الثوري الذي يقوم مقام العقل في رسم الطريق/الثورة كقيمة عليا في إنقاذ الوضع المتردي فكريًا أو اجتماعيًا. ويأتي السؤال عن علاقة العقل بالثورة، وما مدى علاقة ذلك بالمثقف الثوري؟

من المعروف "أن الصراع من أجل النجاح يدخل مرحلة جديدة، ويتسع استخدام قدرات العقل في اتجاهات عديدة، فتغيير الأفكار وتوجيهها قد خرج من

<sup>(</sup>١) د. زكي نجيب محمود - ثقافتنا في مواجهة العصر - القاهرة - مكتبة الأسرة - طبعة خاصة- ١٩٩٧-ص١٣

مجال الرواية العملية ليصبح حقيقة واقعة تمامًا مثلما جعل الإنسان الوصول إلى القمر حقيقة، وسيؤدي هذا كله بالعقل إلى أن يصبح عاملاً أكثر أهمية في صراع الإنسان الحديث من أجل النجاح" فإذا ما ربطنا هذا الكلام بفكرة المثَّقف فإننا نربط بين المثقف كعامل في صراع الأيديولوجيات التي تسعى دائمًا لسيطرة وحجب الرؤية العامة؛ لذا فالمثقف الثوري يحاول تغيير الأفكار وتوجهاتها، "والعقل هو التخطيط المدروس، ولا يكون للتخطيط المدروس معنى، إلا أن يكون هنالك أهداف واضحة مقصودة، وأن يكون هنالك مسح إحصائي للواقع كما هو قائم، ثم يجيء التخطيط المدروس الذي هو "عقل" فيطوع هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث الإحصائية تطويعًا يحقق تلك الأهداف التي قصدنا بادئ الأمر إلى تحقيقها "(١) كذلك المثقف الثوري يحقق الأهداف الثورية التي تنادي بها القيم العليا ويسعى دومًا إلى تحقيقها؛ لذا فالعقل موجود في التاريخ، وإن عالم العقل والإرادة الواعية ليس نهبًا للصدفة وإنما لا بدله أن يتجلى في ضوء الفكرة الواعية بذاتها(١) إن تجلى العقل في التاريخ هو تجلي المثقف الثوري الذي لا يأتى صدفة، بل يأتى من خلال الفعل والثورة، من خلال التواجد والكشف والعمل على ذاته وتأهيل نفسه للمواجهة والتجريب المستمر على ما يدور حوله من أجل التقدم الذي هو من وجهة نظر المثقف الثوري عقيدة يؤمن بها ويدعو لها. "ونظرة الفلاسفة إلى العقل طوال العصور التالية، حتى أصبح من الأمور شبه البديهية أن يقاس مدى ميل الفيلسوف إلى التغيير والدينامية بدرجة دفاعه عن العقل، فإن كان عقايًّا خالصًا كان اتجاهه - في مجال العملي- اتجاهًا سكونيًّا محافظًا، وإن كان من المؤمنين بالتجربة العينية، مهما اختلفت صورتها، كان من حقنا إن نتوقع منه دفاعًا عن فكرة التغيير والتحول، على المستويين النظري والعملي مغا"(٢)، ويرى هيجل أن التحول الحاسم الذي طرأ على التاريخ مع الثورة الفرنسية كان انتقال الإنسان إلى الاعتماد على عقله(1) فكم يرتبط العقل بالثورة، ومع سبات العقل يختفي المثقف الثوري، ويحل محله المثقف (الموظف) الذي لا يعبأ بالتحول الحاسم، ولا يستطيع أن يتجلى في التاريخ.

ويعد العقل هو المدبر للشؤون والمعرفة "والإيمان بالعقل هو الاعتراف بأن لدى كل امرئ سوى قدرة حقيقية (أو عينية) على إدراك أن قضايا معينة صائبة

<sup>(</sup>۱) د. زكي نجيب محمود- مجتمع جديد أو كارثة- القاهرة: مكتبة الأسرة- طبعة خاصة - ٢٠٠٤ - ٥٠٠ ص٨ (١) هيجل - العقل والتاريخ-هربرت ماركبوز - ترجمة/ د.فؤاد زكريا- القاهرة: الهينة العامة المصرية للنشر طـ ١٩٧٠ ص ٧٩ ص ٧٩٧

<sup>(</sup>T) المرجع السابق ـ نقلا عن مقدمة دفؤ اد زكريا ـ ص T

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> المرجع السابق -ص٣٠

أو خاطئة، وتقتدي فروق الاحتمالات، وتمييز الأفضل والأسوأ في مجال العقل أو الإنتاج، ولا يتم هذا بصورة تأثيرية فحسب، بضرب من الرأي الانطباعي، على نحو ما نشعر بجسمنا مستريحًا أو غير مستريح بل في صورة أفكار عامة وتوكيديات واعية، نطلقها على الأذهان في علاقتها العقلية ما بقيت صادقة"(١)، والمثقف الثوري هو العقل المدبر بالنسبة لمجتمعه يسعى إلى التوكيدات الواعية القابلة للتغيير والإصلاح دومًا، كما أنه العقل في كونه "عنصرًا جوهريًا من عناصر الشخصية الخلقية، من حيث هي غير قابلة للتفسير بالمصالح والانفعالات والأهواء الشخصية"(١). "فالمثقف بالنسبة لكوزر هو رجل العقل قبل أي شيء آخر"(٢)

والعقل بالفرنسية Raison, intelligence, intellect وكذلك في الإنجليزية وهما من أصل لاتيني يحمل نفس الجزر Root فنجد أنها Intelligentia وفي العربية سمى بالعقل كونه يمنع من الشرود وهو ما كان يستخدم في معنى عقال الناقة أي منعها من الشرود(٤). وعلق الكندي على العقل بكونه جوهرًا بسيطًا مدركًا للأشياء بحقائقها، وهو ليس قابلًا للفساد عند ابن سينا، وكشف لنا ديكارت عن العقل بأنه لا يتلقى على الإطلاق شيئًا على أنه حق، ما لم يتبيّن ببداهة العقل أنه كذلك، فهو بهذا المعنى مضاد للهوى لأن الهوى يمنع المرء من الإصابة في الحكم(٥). ولا يهمنا هنا الكشف عن أقوال الفلاسفة واللغويين في معنى العقل، وإنما ما يعنينا هنا لفت الانتباه إلى أن المصطلح الجديد "المثقف" المدرك حديثًا من قبل الغرب intelligent يعني العقل والفكر، وهذا يحيلنا إلى أن مفهوم المتقف لدى الغرب إنما هو العقل و إلا فلما لم يشتقوا من أصل كلمة Culture الثقافة ما يعني القائم بفعل الثقافة، بل إن كان غير ممكن فلما لم يتخيروا لفظًا آخر دال، وربما هذا من وجهة نظر كاتب هذه السطور يعني أهمية العقل بالنسبة لفاعل الثقافة وهو يخص هنا المثقف الثوري؛ ففي تعريفً الثقافة نجد البعض يعرفها على أنها تنمية بعض الملكات العقلية أو تسوية بعض الوظائف البدنية، ومنها تتقيف العقل. والثقافة بيئة العقل تأتى به ويأتى بها، إذ يشكلها ويتشكل منها. وانتقل مصطلح Culture إلى العربية عن طريق الترجمة

<sup>(</sup>١) اندرية لالند العقل والمعايير - ترجمة/ نظمي لوقا- القاهرة - الهينة العامة للكتاب ط١ - ١٩٧٩ - ص٦

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق -ص٦

المتحدة المتحدة المتحدة المثقفين ترجمة / د.جورج كنوره بيروت دار الكتاب الجديد المتحدة طا-٢٠٠٨ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٨

<sup>(1)</sup> جميل صليباً- المعجم الفلسفي -ج٢- بيروت: دار الكتاب اللبناني- لم يذكر رقم الطبعة- ١٩٨٢ - ص٨٤٠

<sup>(°)</sup> المرجع السابق-ص٤٨

وأسس له سلامة موسى على حسب كلام سامي خشبة إلا أن مصطلح مثقف جاء في كتابات عميد الأدب العربي و أصل له في عشرينيات القرن العشرين، أما "الكلمة في اللغات الأوربية... فالمعروف أنها ظهرت في روسيا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أولا، قبل أن تنتقل إلى النمسا والمانيا وغير هما. والحقيقة أن تطور دلالة "المثقفون" عندنا، وفي الغرب يكاد يتشابه، واعتمد إلى حد كبير، على الفهم الاجتماعي والسياسي لوظيفة الشخص المتعلم، وصاحب المعرفة المتعددة الجوانب، والمتعمقة، وذات الاهتمام الإنساني والاجتماعي ولوزن هذا الشخص المعرفي والفكري وامتلاكه منهجًا يعتمد عليه في إدراك وتفسير أحداث الواقع وظواهره، ولكن الكاتب الروائي تورجنيف يصف المثقفين بأنهم أولئك المتعلمون الذين يشكون في كل القيم المستقرة السائدة باسم العقل، ويرغبون في تغييرها باسم التقدم (۱)

العقل ممكن للمثقف بصوره المتعددة – أيّ المثقف التي نراها من ممارسة الفعل الثقافي كالموظفين والخبراء وهم كثر إلا أنه – أي العقل – ضروريًا للمثقف الثوري، موضوع البحث، فهو يجعله مختلفًا عن هؤلاء المصطنعين الذي ينتسبون فعليًا لا عقليًا إلى المصطلح العلمي، حيث إن مصطلح الثقافة يجب أن يطلق فقط على مظاهر التقدم العقلي (١) وإلا فما الفائدة من التسمية إذا كانت لا تحدد ولا تعين، ولماذا لا نحتفظ بالأسماء القديمة التي تحدد وتعين مثل علماء، فقهاء، أدباء، نحاة، كتًاب ... إلخ، كما فعل المؤلفون القدماء؟ سأل الجابري هذا السؤال وفي ذهنه إشكالية مصطلح المثقف وضروريته إلى المثقف الثوري الذي هو نموذج لفعل العقل وثورته التي لا تهدأ أبدًا.

ويمكن لنا أن نعرف المثقف الثوري على أنه الحجر اللعين الذي يرجم المقدس كما يرجم الدنس، يرفض الثابت كما يبت دومًا في المتحول، دائم النقد لا يقف عند أحد حتى من شاركه طريق النقد، فهو أفضى بأن يكون دائم النقد لذاته قولاً وفعلاً ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك إلا من خلال العقل. ولا يقوم بذلك إلا المثقف الثوري الذي يظل شعلة ناقدة لكل شيء حتى يرضى أو بذلك إلا المثقف الثوري الذي يظل شعلة ناقدة لكل شيء حتى يرضى أو ترتضي أفكاره. ولن يرضى لأن وصوله إلى أفكار جديدة هو السبيل إلى تحقيق

<sup>(</sup>۱) سامي خشبة - مصطلحات الفكر الحديث ج٢-القاهرة: مكتبة الأسرة - طبعة خاصة - ٢٠٠٦ - ص ٢٠٠٠ المرجع السابق - ص  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٢) د محمد عابد الجابري- المثقفون في الحضارة العربية- بيروت: مركز در اسات الوحدة العربية ـ ط٢٠٠٠-٠٠ ص ١٩ ص

أفكار أوسع وأشمل وثورته هي خطوة أولى لثورة أوقع فلا يكتفي بثورة واحدة بل إن حياته أيام من الثورات ولزامًا عليه أن يعي أن الثورة لا تأتي على حين غفلة بل هي إرهاصات لثورات ذاتيه أي على الذات الفاعلة وخارجية أي في نطاق المجتمع أو بمعنى آخر هو يبحث عن الكمال الذي لن يجده إلا بالرفض وهذا صعب المنال. فقد انتهى الكاتب الداعية، صاحب المهمة الرسولية والدور النبوي النضالي، على حد وصف علي حرب، كناطق باسم الحقيقة أو كمدافع عن الحرية والعدالة والمساواة. لهذا محتاج إلى استعادة هذه المصداقية ولن يستعيدها ما لم يعمل على نقد الدور الذي مارسه من قبل، سعيًا الى مراجعة أفكاره ومواقفه أو للتخلي عن عاداته الذهنية وتقاليده الفكرية (۱) ،حيث تجتمع داخله سمات خاصة نتناولها بالتفصيل.

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

<sup>(</sup>١) علي حرب ــ الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة ــ بيروت :المركز الثقافي العربي- ط1 -١٩٩٥ ـ ص١٣

## سمات المثقف الثوري

#### أ- الاستقلال النقدي

نستطيع أن ندرك مقصد الاستقلال النقدي بالانتباه إلى مفهوم النقد أولأ، والتحرر من قيود العبودية للأفكار والانتماءات الضيقة حتى وإن كانت تلك الأفكار أفكار نا ثانيًا. فالنقد أداة لتوسيع دائرة الثورة وبث وجودها في كل شيء فلا شيء فوق النقد ولا حتى الثورة التي يريدها المثقف الثوري نفسه، الكل أمام النقد سواء، وطرد كل المقدس من دائرة الجحيم الثوري فلا معنى له وسط تلك اللعنة التي تنشأ. ولا تؤتي الرؤية النقدية ثمارها إلا إذا استوعبت داخلها كل الاتجاهات والمذاهب والمواقف فالنقد في أصله موقف يمهد به طريق الثورة، والنقد توصيف وتحليل وتفسير خارج من بنية عقلية راجعًا إلى بنية مجتمعية ينشئ فيها رؤية جديدة.

يحتاج النقد للاستقلال والمثقف الثوري هو القادر على تلك الخطوة والتحكم فيها فلا يستطيع سواه أن يقوم بذلك ربما لأنه يحتاج إلى قدرات من تقبل الآخر والطرح النسبي، ولا يعني هنا أن الاستقلال هو الانطواء على الذات وانقطاعًا عن الغير واكتفاء بالنفس. وإنما هو الاستقلال السليم الذي يقوم على الانفتاح والتفاعل الدائم والمشاركة الإيجابية، لكن انطلاقًا من الذات (۱) ناشنًا من الإرادة العاقلة بمعزل عن الدوافع الحسية أو النفعية (۲).

<sup>(</sup>۱) د. ناصیف نصار - طریق الاستقلال الفلسفی - بیروت: دار الطلیعة - ط۲-۱۹۷۹ - 190 المعجم الفلسفی - 190 - 190 - 190 المعجم الفلسفی - 190 - 190 - 190 المعجم الفلسفی - 190 - 190 - 190 - 190 المعجم الفلسفی - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190

يمارس المثقف الثوري النقد من خلال العقل دون مقولات مسبقة، فالنقد يخلو تمامًا من أي إملاء داخلي أو خارجي إنه يسعى إلى الاستقلال من خلال المنهج العملي الذي يتبعه المثقف الثوري في مبحثه أو موقفه الحياتي لا فرق بين ما يقول وما يكتب وما يمارس فهو شخص واحد. أما اتباع المنهج العلمي فأمر صعب وخطير إذ يتطلب من المثقف الثوري أن يكون دائم الحيادية يحكم على كل الأمور بلا قرار مسبق أو إحسامًا يتبع، والمنهج شرط العقل فلا يكون العقل سليم إلا إذا اتبع منهجًا له، وأوضح ديكارت ذلك في مبحثه حول المنهج العلمي: فالعقل هو أحسن الأشياء توزيعًا بين الناس (بالتساوي) إذ يعتقد كل فرد أنه أوتى منه الكفاية، حتى الذين لا يسهل عليهم أن يقنعوا بحظهم من شيء وغيره، ليس من عادتهم الرغبة في الزيادة لما لديهم منه وليس براجح أن يخطئ الجميع في ذلك، بل الراجح أن يشهد هذا بأن قوة الإصابة في الحكم، وتمييز الحق من الباطل، وهي في الحقيقة التي تسمى بالعقل أو المنطق، تتساوى بين كل الناس بالفطرة وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض أعقل من البعض الآخر، وإنما ينشأ من أننا نوجه أفكارنا في طرق مختلفة، ولا ينظر كل منّا في نفس ما ينظر فيه الآخر لأنه لا يكفي أن يكون للمرء عقل، بل المهم هو أن يحسن استخدامه. وإن أكبر النفوس لمستعدة لأكبر الرذائل مثل استعدادها لأكبر الفضائل، والذين لا يسيرون إلا جد مبطئين يستطيعون حين يلزمون الطريق المستقيم أن يسبقوا كثيرًا من يعدون ويبتعدون عنه (۱) يضع ديكارت يده على المنهج- ذلك الاستخدام العقلى الجيد - الذي يحسن به المثقف الثوري تصرفاته، فقيادة العقل لا تأتى إلا بالمنهج وقيادة المثقف الثوري لا تأتى إلا بقيادة العقل له، لأنه يتيح لنا تغيير رؤيتنا إلى العالم وسبل تغييره وذلك بقدر ما يئول إلى إقامة صلات جديدة ومغايرة مع مفاهيمنا للعقل والنص أو للفكر و الحقيقة أو المعرفة والعمل(٢).

يأتي الاستقلال النقدي من خلال تفحص كل الآراء قديمها وحديثها، شرقها وغربها، حتى يتسنى البحث منهجيًّا فيستقل عن المقدس والموروث والوافد بعد تأهيله حتى لا يقع فريسة التردي والتبعية المقنعة، كما أن قراءة التراث على أنه مقدس أمر خطير وصارت لزامًا أن نفحصه أيما كان حتى لما يظنه المجتمع

<sup>(</sup>١) رينيه ديكارت - مقال في المنهج -ترجمة/محمود الخضيري- القاهرة:مكتبة الأسرة - طبعة خاصة -ص

<sup>(</sup>٢) على حرب- أو هام النخبة بيروت المركز الثقافي العربي ط٥-٢٠١٢ ص٣٠ ص

أنه مقدس، فلا فرق بينهما عند المثقف الثوري فهو يعمل العقل ويمرره خلالهما فإذا رأى صوابًا استقل به ونمت فكرته حتى صارت ثورة وهي تلك العملية اللعينة التي تخرجنا من سباتنا المريح إلى الثورة الجامحة التي ت أخذ كل شيء أمامها.

المثقف الثوري هو ذلك الإنسان الذي عبّر عنه زكي نجيب محمود في مقاله الفلسفي بأنه "حي بقدر ما هو مبدع وخلاق "(١) أي أنَّه الأتي باسم الحرية في التفكير في الاعتقاد في الإبداع فهو ليس من هؤلاء الذين أصيبوا بالعقم والجمود، ونظروا إلى الدنيا من حولهم بمناظير أنفسهم"(١). " فإنه يهتم بالنصوص بقدر ما يهتم بالوقائع، بحيث يجابه الواقع بوقائعية نصه كما يسهم في صنع الحدث بحديثة أفكاره، وهو إذ يشتغل بخصوصية وانطلاقًا من مجال عمله، إنما يمارس عالميته بقدر ما يضطلع بمهمته التي هي إنتاج الأفكار وابتكار المفاهيم، أي بقدر ما ينجح في خلق واقع فكري يترك أثره في مجرى الأفكار والوقائع، وهذا هو شأن المفكرين المنتجين والمبدعين في حقوٍل اختصاصهم وميادين عملهم، إنما يسهمون في صنع العالم بأفكارهم الخلاِّقة ومفاهيمهم الخارقة للحواجز المنصوبة بين اللغات والثقافات أو بين الأمم والقارات"(٢) لقد وضع يدنا هنا على سمة الاستقلال النقدي وهي الحرية، وكشف لنا ما يجب أن يكون عليه المثقف الثوري إن لغز الاستقلال النقدي هنا يأتي من خلال الحرية إذ لا يستطيع أن يبتكر بدونها، أو بمعنى آخر "لا نخلق ولا نبتكر لأن لنا أخلاق العبيد، والخلق لايكون إلا بعد سيادة وعزة وطموح"(نا).

#### ب- نبذ السلطات

لا تصبح الثورة ثورة حقيقية إلا إذا تزامن مع هذا التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي تغييرًا فكريًا، رافضًا كل الأبعاد المجتمعية القديمة

<sup>(</sup>١) د. زكى نجيب محمود ـ جنة العبيط القاهرة: دار الشروق - ط٢ -١٩٨٤ - ص١٧٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص١٧٤

على حرب – أو هام النخبة – مرجع سبق ذكره- ص $^{"}$ ، جاء هذا في رده على الكاتب المسرحي سعدالله ونوس

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق-١٧٨

ناشرًا أفكارًا وروى مستقبلية تناسب الواقع والمستقبل تناسب المد الثوري نفسه الذي يقوم به الثائرون والثورة الفكرية هذه تقوم بادئ ذي بدء برفض التقاليد الباهنة وتحكم الماضي وموروثة في العقول الناهضة، والاعتراف بأحقية العقل لا سواه في تيسير الأمور وتفسير الواقع وتحديد خريطة الطريق، ونبذ أولئك المتنطعين باسم الموروث والعرف، وهو ما يؤكده زكي نجيب محمود بأنه الركون إلى سلطة فكرية تستمد منها الأسانيد ومثل هذه السلطة الفكرية تتمثل عادة في نصوص بعينها محفوظة في الكتب، وإن تكن تتمثل أحيانًا كذلك في أقوال يتبادل الناس فيها، وهي التي تسمى بالعرف والتقاليد وبذلك يجب أن يتفق الفكر مع تلك السلطة/التقاليد والعرف؛ وإلا يكون صاحب هذا الفكر مارقًا أو مخلًا بعادات المجتمع وهو ما آل بنا كما يقول زكي نجيب محمود: بأن اشتد سلطان الماضي على الحاضر، وأصبح البرهان الذي لا يرد هو أن نسوق سلطان الماضي على الحاضر، وأصبح البرهان الذي لا يرد هو أن نسوق الشواهد من سجل الأقدمين على إيجاد السند من القول الموروث.

بل نبذ سلطة أخرى تمتهنها بعض الجماعات الدينية إذ تغزل من الدين سلطة أبوية شرهة للسيطرة والزج بأفكارهم ومعتقداتهم في أفئدة العامة حتى يستطيعوا السيطرة والتسلط عليهم بلسان الإله، وأخطر ما يلصق بهذه الجماعات وسلطتهم أنهم يشنون حربًا، على حسب تعبير نصر حامد أبو زيد، يخوضها الإسلاميون بأسلحة التكفير والوصف بالردة والعلمانية التي جعلوها مساوية لمفهوم الإلحاد لأي اجتهاد يتناقض مع أطروحاتهم ويلي الاتهام بالكفر ومشتقاته إطلاق الرصاص من جانب الجناح العسكري للاتجاه وربما هذا ما وجدناه في موقف شهيد الفكر فرج فوده ومحاولة قتل أديب نوبل نجيب محفوظ بل اضطهاد نصر حامد نفسه فيما بعد.

وأخيرًا نبذ سلطة ثالثة وهي سلطة المنتفعين المتحولين الذين يقومون بتوجيه المجتمع إلى مطامعهم الذاتية وهو ما يمثله، على سبيل المثال، بعض الإعلام بشتى صوره (مرنية مسموعة مكتوبة) والذي يعتبر أسوأ ما يمارسه الثوري حين يترك نفسه لتلك السلطة العاملة وفق مصالحها هي لا سواها، فهي تعمل على جذب انتباه المجتمع إلى قضايا بعينها حتى تلهيه عن أخرى لها أهمية أكبر في نماء الثورة وتفعيلها وهذا ما كان يحدث في النظم السابقة وهذه السلطة الحرباء تتلون وفق معطيات السوق فهو سبيلها وهدفها في النهاية فكم تحصل من المواد الإعلانية وكم تحقق من نجاحات سلطوية خاصة، على

المجتمع الذي لا يملك قدرًا كافيًا من الفهم والثقافة ويتمثل خطر هذه السلطة في أن يستخدمها أحد من أصحاب السلطتين السابقتين في الترويج لأفكارهم وهنا يقع المجتمع في حيرة من أمره.

إذ يكون المثقف جزءًا من ذلك الخداع الذي تمارسه السلطة بصورها المختلفة إذ يقع فريسة اللقاءات والحوارات الإعلامية المختلفة ويجلس على أبواب المحطات الفضائية والصحف منتظر لحظة وصوله أو ظهوره للشاشات أو الصحف السيارة، وقد سقطت عنه أدواره الحقيقية وارتدى بخاطره أو تلفيقًا عليه أقنعة يحتاجها العمل الإعلامي كما تتمناها السلطة، وهو أمر جد خطير إذ أننا لا نرفض حضور المثقف سياسيًّا أو إعلاميًّا ولكن بأي صورة وأي فعل.؟

يعتقد الباحث الاجتماعي الشهير بيير بورديو Pierre Bourdieu أنه لا يمكن قول أي شيء من خلال التليفزيون، إلا أنه يطرح تساؤلا مهمًا حول ظهور المثقف أيما كان عبر الشاشات، إذ أليس من الواجب أن نقول شيئًا ذا أهمية عبر التليفزيون على الرغم من أن بعض المفكرين يطلبون الامتناع عن التعبير عن أرائهم من خلال التليفزيون? هذا التساؤل الذي جعل بورديو يكون أكثر ثورية في الإجابة عليه بأنه المهم الاشتراك والتحدث عبر التليفزيون لكن تحت شروط معينة منها: الوقت المخصص غير محدد للمتحدث، الموضوع المتناول حر غير مقيد، ليس هناك موجه يرشد المثقف لما يقول وما يقال وكيف يقال. معتبرًا غير ذلك من المشاركات التي تحدث خيانة هدفها الأساسي الظهور ليس إلا().

وكما أن الشعب الثائر يسقط سلطان الحكم والتقليد السياسي الذي كان متبعًا وسيطر فساده على كل مقاليد الأمور الاقتصادية والاجتماعية، كان لزامًا عليه أن يسقط معه هذه السلطات الثلاث بل نبذهم بما يجعله قادرًا على إكمال ثورته، وكي يثور الشعب على تلك السلطات يجب أولاً أن يثور فكريًّا وأن يعطي لنفسه الفرصة في التجريب وإبراز سلطة العقل على كل السلطات ويسعى إلى ما يمكن أن نسميه الاستقلال النقدي القائم على أسس التفكير العلمي ونقد كل ما يقدم له من أي سلطة تحاول السيطرة عليه وينحي الماضي جابنًا ولا يجعل الأموات وكتاباتهم البالية التي ربما رفضها عصرهم آنذاك أن تسيطر على الحاضر ويتحكموا في مستقبلنا بل نضع هذا بين مرآة النقد فقد تعلو قيمتها وقد

<sup>(</sup>۱) بييربورديو ــ التليفزيون وأليات التلاعب بالعقول ــ ترجمة / درويش الحلوجي ــ دمشق: دار كنعان ــ ط۱ ــ ۲۰۰۶ ــ ۳۹۰ ما ۱۹۹ وما بعدها.

تهبط بحيث تكون جزءًا من تراتنا الفكري الذي أكسبه طول الزمن جلالاً على جلاله و هذا ما يتمثل في الفكر العقلاني ويدنو بحيث يكون جامدًا جمود الصخر لا يرقى للاحتفاظ به في عصرنا الحالي.

كما يجب أن نمارس الاستقلال النقدي هذا مع تلك الجماعات الدينية التي تلبس ثوب الدين وتتناقش به ونعلم أن هذا النقد الذي نوجهه ليس للدين وإنما هو نقد للمعتقد الأيدبولوجي الذي تحول الدين له بفعل أتباعه وخلطوا بين الثابت فيه والمتحول وصار كل ما في الدين ثابتًا بل، وإلصاق ما لا في الدين فيه: كالختان والخلافة الإسلامية وإقامة موروثات ثقافية قديمة عند العرب لا تواكب العصر الحديث كالنقاب وغيره والتعامل الإرهابي مع المرأة وحقوقها والأقليات ومعتقداتهم و دحض الديمقراطية التي هي النموذج المطلوب تطبيقه بعد الثورة، لم يكن في الدين، ومن يسعى إلى إلصاقة بالدين؛ فهو يحاول إجهاض هذا الدين في قلوب البشر.

وأخيرًا استخدام هذا النقد مع الإعلام وما يقدمه من مادة هي في الأساس مادة إعلانية ،إذ تحول الإعلام الواعي إلى الإعلام الراعي أي تحول من التعليم والإرشاد إلى الرعاية وحقوق البث التي تجلب المزيد من الإعلان وبالتالي النجاح المادي، وبهذا صارت المواد المقدمة والمقدمين لها مسخًا للمال، فلا تهم الحقيقة ولن تهم فكل شيء جانز وفق معطيات السوق والعمل وحسابات الإدارة الدعائية للقناة ولم يكن هذا الكلام مرسلاً فقد لاحظنا التحولات العجيبة والتقلبات للقنوات بصفه عامة ومقدمي البرامج والبرامج بصفة خاصة وصارت المناقشات سلبية يشترط فيها الهمجية ومهاجمة طرف على حساب طرف آخر بل في بعض الأحيان الإتيان بطرفي النزاع وبث الخلاف مباشرًا على المجتمع حتى يحتدم الصدام الذي لا شك سوف يحدث خاصة وأننا لا نعرف آداب الحوار ولا يهم أحد الطرفين سوى تبرئة نفسه عن طريق تلويث نعرف آداب الحوار ولا يهم أحد الطرفين سوى تبرئة نفسه عن طريق تلويث خصمه ،ويستفيد الإعلام من حالة السخونة المشتعلة دائمًا ولن تخرج في إطار الصراع الإعلامي الذي أجهض رسالة الإعلام ذاتها وهي إظهار وإطلاق الحقيقة.

لقد أن الأوان أن نحاور ونناقش عقولنا حول ما يحدث وما سيحدث ويجب إيجاد ثورة فكرية مثل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأننا بهذه الثورة الفكرية سوف نستطيع أن نختار ونحدد مبادئ وأفكار الثورات الأخرى.

#### جـ هدم التابو

تحت عنوان التابو واز دواجية العواطف كتب سيغموند فرويد Sigmund Freud عن مفهوم التابو مستخلصًا أن التابو ينطوي على دلالتين متعارضتين: من جهة أولى، دلالة الشيء المقدس، المكرس؛ ومن الجهة الثانية، دلالة الشيء المقلق، الخطر، المحظور، المدنس(١) حيث يتجلى في نواه وتقييدات(٢) وهو مصطلح أنثروبولوجي \* يراد به الأشخاص أو الأشياء التي يكون الإقبال بها ممنوعًا وعرضة للعقاب الشديد من جانب المجتمع أو من جانب الألهة (٢) وهنا نلحظ أن المجتمع ليس معيارًا للشيء المفكر فيه ،أو بتعبير آخر أن المجتمع يرفض اختراق التابو، ولو طاوعه المثقف لصار يسير معه في طريق عكسي للنهضة، والآلهة في مقابل السلطة أيما كانت سلطة أبوية دينية سياسية اقتصادية اجتماعية فهؤلاء هم ألهة الحضارة، وكم هم يستطيعون أن ينزلوا بمخترق التابو/ ذواتهم عقابًا حقًا لا كما يتصور الإنسان البدائي؛ لذا يكون المثقف الثوري مناضلاً بحق عندما يواجه تلك الألهة الساقطة، والتابو هو الخوف المقدس (٤) ويضيف فرويد أن مثل هذه التابوهات لا أصل لها؛ ولنن بدت غير مفهومة لنا، فهي تبدو طبيعية والذين يحيون تحت سلطانها<sup>(٥)</sup> ويحدد التابو (بالطابع المقدس اللاشخاص والأشياء - نوعية تحريمه- ونتائج التي تترتب على انتهاكه)(٦) وهنا نستحضر المثقف الثوري وعلاقته بالتابو ومدى قدرته على إسقاطه من خلال تلك النقاط الرئيسة حول طابع التابو ونوعه ونتائج التي تترتب عليه فإذا علمنا أن دوره هو دحض أي تابو والكشف عنه وإسقاطه في مسألة النقد من خلال العقل والمنطق لا من خلال الانفعال، فالذي يقوم به المثقف الثوري لا يستطيع سواه أن يقوم به أو يقومه نظرًا لأن اختراق التابو سُمّ قاتل يجب تجرعه هويني حتى إذا ما تم الاختراق الصريح يكون المثقف الثوري قد تناول جرعات نقدية مانعة وصارت صدماته نافعة لا سلبية وبالتالي يسقط التابو حقًّا لا شكلاً؛ لذا نرى المثقف الثوري وقد استعد لمقابلة المخاطر والصعوبات حاملاً أدوات التفكير العلمي، ويتجلَّى رفض التابو في

<sup>(</sup>۱) سيغموند فرويد- الطوطم والمحرم-ترجمة/ جورج الطرابيشي- بيروت:دار الطليعة- ط١-١٩٨٣ - ص٣٦ (<sup>۱)</sup> المرجع السابق

 $<sup>^{(7)}</sup>$  المعجم الفلسفي – مجمع اللغة العربية –القاهرة: الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ط1 -  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$  سيغموند فرويد- الطوطم والمحرم – مرجع سبق ذكره –  $^{(7)}$  سيغموند فرويد- الطوطم والمحرم – مرجع سبق ذكره –  $^{(7)}$ 

<sup>(°)</sup> المرجع السابق - ص٣٢

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص٣٢

صور عديدة لدى المثقف الثوري في البحث في النضال في المبارايات الحوارية مستعينًا بقراءة الأخر المحرم ونقده.

يعلم المثقف الثوري أنه حين يواجه التابو إنما يواجه طائفة من تحديدات تفرضها تلك الأقوام البدائية على نفسها وهذه الأقوام تجهل علة هذا التحضير أو ذلك ولا يخطر لها في بال، أصلاً، أن تبحث عنها وإنما هي تخضع لتلك التحديدات خضوعها لشيء طبيعي، أنها لعلى اقتناع بأن انتهاكها سيجلب عليها حالاً وبصورة آلية أصرم عقاب (۱). ويتجلى هذا التابو في التراث وما آل إلينا من معتقدات ومعايير باتت تابوهات مفرطة تحجب العقل والثورة ويدافع عنها ما نطلق عليهم أصحاب الثورة المضادة التي تخشى العقل وتسعى دومًا إلى قمعه، كما يتجلى في الموروثات المادية والروحية على حد سواء.

يخترق المثقف الثوري المحظور حتى ولو بصورة مجازية كالفن أوبحثية كعلم أو نضالية كثورة ... إلخ. وعلى المثقف الثوري مسئولية في مواجهة التابو فلا يتجنى وإنما ينقد فإذا ما شعر أنه صاحب الحق وحده وما سواه خطأ صار هو تابو يجب دحضه فإن مسئولية المثقف الثوري كبيرة، مسئولية تكبر وتعظم عندما يعي أننا لا نعرف شيئًا، أو في أحسن الأحوال نحن نعرف القليل من الأشياء وبحيث ننظر إلى تقديرها بأنها "لا شيء" إنها لا شيء مقارنة بما يجب معرفته حتى تتخذ القرارات الصائبة"(١) فلم يعد "حارس الحقيقة والمدافع عن الحرية فذلك وهم وخداع لأن تلك الصورة قد اهترت تحت الضربات التي أصابت الأفكار والمشاريع الأيديولوجية بفعل التحولات والانهيارات التي أسابت الأفكار والمشاريع الأيديولوجية بفعل التحولات والانهيارات التي الثورة في غير منطقة من العالم"(١) ومن فعل صانعي الثقافة غير مكترثي الثورة في التقويم ليس فقط على البديهيات بل على الحقيقة الموضوعية(١) ولا نجحوا في التقويم ليس فقط على البديهيات بل على الحقيقة الموضوعية(١) ولا الديمقراطية من صيغة مرنة مفتوحة إلى عقيدة أو أدلوجة، وفي كل عقيدة الديمقراطية من صيغة مرنة مفتوحة إلى عقيدة أو أدلوجة، وفي كل عقيدة تكمن جرثومة الاستبداد أو الفاشية(٥).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ــ ص٣٥

<sup>(</sup>۲) كارل بوبر خلاصة القرن- ترجمة/ الزواوي بغورة لخضر - القاهرة: مكتبة الأسرة طبعة خاصة من سلسلة الفكر - ۲۰۱- ص۸۷

<sup>(</sup>٢) على حرب – أو هام النخبة- مرجع سبق ذكره- ص١٤

<sup>( &#</sup>x27; ) كارل بوبر - مرجع سبق ذكره ص ٩٧

<sup>(°)</sup> على حرب-أوهام النخبة- مرجع سبق ذكره- ص١٤

نعم الحرية تسمح لنا بقول كل شيء حتى نقذف العالم الحر، وبتصويره على أنه عالم فاسد وقبيح وسيئ - على حد تعبير كارل بوبر Carl popper - ولكن هذه ليست الحقيقة، وإنه لأمر لا أخلاقي أن نبث الأكاذيب حتى عندما يكون لنا الحق في ذلك إنه ليس فقط لا أخلاقي ولكن غير مسنول(١) ؛ لذا يمارس المثقف الثوري "النقد وإعادة التفكير في عدته الفكرية وأجهزته المفهومية، سعيًا إلى تغيير طريقته في النظر إلى الأشياء وفي التعامل مع الأفكار. وإذا كان لمثل هذا النقد أن يتصف بالقسوة على الذات، فليس ذلك من قبيل الإدانة. فنحن ننتقد من أجل أن نفهم ما كنا نعجز عن فهمه من أمر ذواتنا والعالم. ننتقد بحثًا عن أجوبة ناجحة ومعالجات مبتكرة لما يواجهنا به الواقع من التحديات. هذا هو القصد من نقد المثقف لذاته، لصورته لدوره: أن يهبط من علياء الأفكار والشعارات إلى أرض الواقع لكي يحسن التعاطي مع الوقائع، لا لكي يصادق عليها"(٢) فمهنته هي إيضاح وتقديم أفكار ووجهات نظر وأيديولوجيات محددة، يطمح منطقيًّا إلى إنجاحها في المجتمع. والمثقف الذي يدعي الكتابة فقط لذاته الخاصة، أو لأجل المعرفة الخالصة أو العلم المجرد لا يجب أن يصدق هكذا يخبرنا جان جينيه Jean Genet فاختراق التابو يتطلب حرية مسئولة تعتمد على أساليب النقد ولن يستطيع أن يقوم بذلك سوى المثقف الثوري لأنه يملك قدرة توسيع دائرة العقل وتقبل المختلف ونقد ذاته حتى يقوم "بتصفية عاداتنا وتقاليدنا، وإطارنا الخلقي والاجتماعي مما فيه من عوامل قتالة، ورمم لا فائدة منها حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة وإن هذه التصفية لا تتأتى إلا بفكر جديد يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع الها.

تسيطر على طبقة المثقفين في الشرق العربي صفة الجماعة أو بتعبير دارج صفة (الشلة) التي هي في الأساس البناء الأولي لنشأة النظم المعرفية الأيديولوجية فيما بعد، وهنا لا نقصد الجماعات الفنية أو الأدبية التي تنتهج رؤية تبحث من خلالها على معاني فنية، يثبتونها من خلال أدواتهم، حتى إذا أتت ثمارها تفككت، وخرج منها كبار الفنانين والأدباء، وهو ما ظهر جليا في

(١) كارل بوبر ـ خلاصة القرن مرجع سبق ذكره - ص٩٧

<sup>(</sup>۱) على حرب-أو هام النخبة- مرجع سبق ذكره - ص١٥

<sup>(</sup>٣) إدورد سعيد- الألهة التي تفشل دائما - ترجمة/ حسام الدين خضور - دمشق، القاهرة: دار الكتاب العربي-ط1-لم يذكر سنة النشر- ص١٢٧

<sup>( ً )</sup> مالك بن نبي - شروط النهضة - كتاب الدوحة -قطر : وزارة الثقافة والفنون والنراث بقطر - طبعة خاصة -١٢٠١ - ص١٢٠ عند ١٢٠ ا

القرن العشرين في الغرب قبل الشرق، سواء جماعات فنية ظهرت وتبلورت بعد الحرب العالمية، وأخرى أدبية خارقة لقيود الماضي، ولك أن تعددها وإن عجزت لكثرتها، وكذا هنا في الشرق فما أكثر هذه الجماعات الفنية والأدبية ونقادها، فالصراع لا زال قائمًا بين هذه الأجيال فلك أن تلحظ قضية الشعر وصراع القصيدة بين تفعيلاتها وبين تحويرها إلى نثر، وصراع الأجيال في تحطيم الأشكال الفنية ومزجها في نسق واحد، وهو ما ينادي به الحداثيون، بل تجد من كان ثائرًا على وضع قديم ثم ما لبث أن صار مُثار عليه لأنه صار هو قديم. و هكذا، إذن إنها حالة عامة في المجال الفني وليس هو موضوع مقالنا، ولكن أردنا فقط التوضيح، إن ما يهمنا هنا هو الجماعات الفكرية التي تشكلت ضمنيا في إطار التحالف السياسي، السلطوي والانتماء الفكري، التي صارت أحزابًا أو التي شكلت تكتلاً ربماً ليس علنياً بما تعنيه الكلمة من خلق تيار وأدلجته، ولكنه يمكن إدراكه من خلال التمثيلات التي نجدها في هذه الحالات، لقد تكونت شبكات اليسار وجماعاتها بين المثقفين بداية من الأربعينيات وحتى السبعينيات، وصارت هناك حلقة وصل بين أجيال تؤمن بنفس المبادئ حتى تحول هذا الفكر الثوري إلى فكر جامد، يسعى فقط إلى تحقيق مراده، تابو يحرم المساس به، تابو يكرم ويرفع من شأن نفسه ومن شأن مريديه، ويحط من شأن الآخرين المناهضين لتياره. ولا يكون لهذه الجماعة وغيرها غير تحقيق وإثبات وجودها بشتى الصور بالتحالف تارة مع السلطة، والتحزب تارة ضدها ضمن خطط سياسية بعيدة عن الواقع، تنتمي فقط إلى إطار المنفعة الخاصة وهو أمر بديهي في تلك الفترة.

أورث ذلك الحياة الفكرية نمطية أجهضت وأجهدت البناء الثوري حيث صار لدى كل جماعة ومنظومة (تابو) يُعبد، لا مجال للمجتمع والوطن والثورة فيه، فمن كان ثائرًا أمس وتقلدت أفكاره الأوضاع، صار خاملاً اليوم وغدًا مدافعًا عن ذاته الخاملة البعيدة عن الواقع المعايش، وأكثر دليل على ذلك اليسار المصري الذي تُشكل البقية الباقية منه الأن حالة ثملة بعيدة كل البعد عن واقعنا، في حالة من الإصرار على الاستمرار وكأن هذا هو معيار الثورة، لا يعلمون أن المثقف الثوري جاء لينقد لا ليكمل شيئًا مضى من زمن، وهو ما عبر عنه وائل غالي في مقدمة ترجمته المعنونة بـ"نهاية الشيوعية" حيث يضع مفهوم النبوءات المحتومة، يضرب عرض الحائط بتحولات الواقع وتغلباته الممكنة والأكيدة وينغلق في قالب ذهني جامد يحول دون انفتاح الفكر على الجديد. بل إن آفة الفكر أن يتحول من المرونة التكتيكية إلى الجمود العقائدي. وآفته الثانية

أن يغض النظر عن نسيج العلاقات الموضوعية وعن مختلف اللحظات التاريخية الملموسة وآفته الثالثة أن يحفظ المقولات في معادلات مجردة تزودنا في أفضل الفروض بالأهداف العامة لكنها تعجز تمامًا عن كشف التغيير السريع والمستمر للسياق الاقتصادي والاجتماعي الخاص بكل مرحلة على حده وآفته الرابعة التصور المسبق لإيقاع التغيير والتحديد المسبق لمقاييسه وأشكاله وأخيرًا فإن مصدر الفشل هو إحلال اللفظ محل الممارسة (۱). في هذه العبارة الوجيزة التي شملت على الأفات الأربعة والتي تناولها الباحث نجد أنه يضع يده على آفات أي منظومة أو كيان أو حتى فكرة تحولت إلى ثابت يناهض أي مخالف لها، وما أكثر الأفكار الثورية التي صارت أفكارًا عدائية دوجمائية.

لقد تحول الفكر الحر إلى دوجما وتحولت معه الرؤى إلى تابو، وكما يوضح مراد وهبة في سياق حديثه عن الدوجما بأنها ضد الشك ومع الالتزام بمذهب وابتداء من القرن الرابع الميلادي أطلقت الكنيسة فقط لفظ الدوجما على جملة القرارات التي يلتزمها المؤمن والتي صدرت عن المجمع المسكوني المسيحي ومعنى ذلك أن الدوجما سلطان وارد من مصدر آخر غير عقل المؤمن (١) لهذا نشأت من الحركات الثورية حركات تقليدية، ونشأ من المثقف الثوري مثقف مضاد آخر في وقت ما، وربما هذا يفسر حالة التحول الفكري والثقافي في عالمنا العربى حتى يومنا الحالى.

لا فرق إذن بين المقدس الذي يبتغيه رجال الدين ويحافظون عليه ويحاربون من أجله أي متطفل أو ناقد له، بل تصير الحروب والدماء من أجله، وبين المطلق الذي يتبناه المثقف المضاد ذو النزعة الدوجمائية، فهو يحارب ويقذف ويقتل ليس بالمعنى المادي للكلمة، وهو ما جعل التيارات العربية وما أكثرها في تناحر دائم، حول فكرة الصواب التي تمتلكها جماعة دون الأخر، والخطأ الذي يتمثل في جماعة دون سواها، لم يكتشف هؤلاء، أنهم يمارسون أفعال العصور الوسطى يتشبهون بمن ينتقدوهم من التيارات الدينية على صفحات العصور الوسطى يتشبهون بمن ينتقدوهم من التيارات الدينية على صفحات الإيماني.

<sup>(</sup>۱) د. وانل غالي - مقدمة كتاب نهاية الشيوعية حالة الماركسية - القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- ط١ -٢٠٠٦ -

ر ) د مراد و هبة ملاك الحقيقة المطلقة - القاهرة : الهيئة العامة للكتاب - طبعة خاصة مكتبة الأسرة - ١٩٩٩ - ص٠٠٠

ولا يعني هنا ألا يكون للمثقف ميراث أيديولوجي خاص به، نشأ عليه أو حلم به، أو سكن إليه بعد طول بحث وتدقيق رأى من خلاله النجاة، ولكن الذي نبتغيه هو رفض فكرة السيطرة الكاملة عليه، رفض أن يكون دائم الإيمان بفكر واحد، فكل يؤخد منه ويرد عليه، وأن يكون على ثقة تامة بأن النقد خير وسيلة للكشف والوعي، وهو أمر صعب وخطير، لا يمكن أن يمارسه أو يحققه سوى المثقف الثوري الذي يتجلى في ثيابه الجديدة.

وفي صدد حديثنا عن التابو كمنحى مرضي يسلكه بعض صانعي الثقافة ويجتذبه دون وعى منه، فإننا نستخدم المطرقة النيتشوية إذ أن الحقيقة لا تمثل سوى أشياء نسميها أوهامًا(١) فهو أي نيتشه- يرى أن كل ما تبقى من هؤلاء السابقين المفكرين الفلاسفة ما هو سوى موميات أفكار لا شيء حقيقي خرج من بين أيديهم حيا(٢)، ترى أي ثورة هذه التي يبتغيها نيتشه إنه حين يثور يثور على كل الأوضاع لا يستثني أحدًا حتى ذاته، وبذلك فالحقيقة هذه ما يصنعها أصحاب المعالي والقائمون علِّي الأمور فمن يملك الحقيقة؟! وهل هي حقًّا موجوده وجودنا؟ هل هي حقًا مستنده علينا في إثباتها؟ فالحقيقة تستند دومًا على المؤسسة والمنظمة والهيئة أي ما كان نشاطها سياسي أو اجتماعي أو ديني فالكل يحاول أن يضع لنفسه حقيقة تناسبه يصنع بها ومنها تابو، وهو ما يؤكده على حرب في كتابه الذي عنونه بأوهام النخبة، وفي إطار عرضه للإشكاليات خاصة إشكالية الحقيقة يكشف لنا أن كل القطاعات التي تعتقد أنها ممثلة للعقل أو ناطقة باسم الحقيقة أو الوصى على الحريات والحقوق أو المؤتمن على القضايا والمصالح وهذا ما يتوهم به صناع الثقافة في عالمنا من أهل الكتابة أو أهل الإعلام والصحافة بدعوى أنهم يشتغلون بإنتاج المعرفة ونشر المعلومة أو بدعوى أنهم يمارسون النقد العقلاني والتفكير الموضوعي. مثل هذه المهام المعرفية والإعلامية، ليست مدعاة الأصحابها لمصادرة الحقيقة أو لممارسة الوصاية على الحرية والهوية والأمة(٢)، وهو أمر جد خطير إذ صاروا أمام أنفسهم ملَّاك للحقيقة المطلقة، وتتحول الذات إلى إله ويصير المثقف كائنًا متعاليًا يعطى الحقيقة لا سواه.

<sup>(</sup>١) فريدريك نيتشه- أفول الأصنام - ترجمة/ حسان بورقيه، مجهد الناجي- المغرب: أفريقيا الشرق-ط٢٠٠٨-٢ ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ـص٢٣

<sup>(</sup>٢) على حرب - أو هام النخبة -مرجع سبق نكره- ص١٥

#### د- اللامنتمي

المثقف الثوري في كونه لا منتم والتي تعني هنا دحض أي انتماء سلطوي أو يسعى إلى السلطة، فكما أن الثورة تغيير جزري في المجتمع فهي تغيير جزري في نموذج الانتماء السلطوي في المجتمع، وكذا المثقف الثوري اللامنتمي يسعى دائما إلى تغيير جزري في الأفكار السلطوية السائدة المحملة بالأيديولوجيات والتي تظهر شيء وتخفي أشياء في نطاق العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

يسعى لرفض كل التيارات من خلال نقده فهو يتعامل مع عقله كمسئول عن القيم والحريات، يعتبر أنه يؤدي مهمته بالوقوف في صف المعارضة أو باستعمال سلاح النقد (۱) الذي يعد قوة فاعلة في وجه أي هيئات اجتماعية قوية تستبعد إمكانيات إنجاز أي تغيير (۲) فلا يكتفي بأن يكون شاهدًا على الأحداث راويًا لها أو متحدثًا عنها أو منكرًا لما تمارسه السلطة وإلا لصار دوره شاهدًا يدلي بشهادته على أمر مريع ما كان ليسجل لولاه (۱) وإنما لتعرية ما تمارسه الدول والأنظمة والسلطات، من أشكال التفاوت والقهر والاستغلال أو لفضح ما تخفيه من آليات التمويه والتلاعب بالحقائق والوقائع، وهي سمة من سمات تخفيه من آليات التمويه والتلاعب بالحقائق والوقائع، وهي سمة من سمات الأيديولوجيا. ويأتي السؤال عن تلك الإشكالية (اللامنتمي وقواه الفاعلة) فكيف يكون المثقف لا منتم وفي نفس الوقت قوة فاعلة في مجتمعه؟ فهل يعمل المثقف وترسي تجاربه وتحارب معه؟

يضع المثقف الثوري تصورًا جديدًا لطريق يمكن أن يسلكه مستعينًا بالمعرفة وكشف الغموض الذي تواريه الأيديولوجيات والنزعات السلطوية في المجتمع وهو ما أوضحه إدورد سعيد فيما دعى إليه فوكو ذاته مرة " معرفة لا تعرف نهاية" تبحث عن مصادر بديلة تنبش وثائق مدفونة، تعيد إلى الحياة تواريخ منسية أو مهجورة إنها تتضمن إحساس المثير المتمرد، الذي يصنع للكلام فيجتذب انتباه الجمهور متفوقًا على خصومه في سرعة الخاطر والمناظرة (أ) ما نطلبه هو التمرد البغيض لدى أصحاب السلطة فلن يكون المثقف الثوري

<sup>(1)</sup> المرجع السابق-ص٥٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> إدوارد سعيد – الألهة التي تفشل دائمًا- مرجع سبق ذكره- ص ١٢

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق -ص١٢

<sup>(1)</sup> المرجع السابق-ص١٣

صديقًا أبدًا للسلطة ولن تكسبه أوسمة رسمية. إنها حالة موحشة إلا أن هذا أفضل من أن ينقاد إلى ركب.

فقد مارس الإمام محمد عبده الرفض ونال منه النفي والطرد من بلاده لأنه رفض أن يخضع للسلطة أو أن يساير الركب، حتى بعد أن عاد إلى وطنه مرة أخرى وبدأ في بناء جيل جديد وطه حسين الذي ما لبث أن تناول القضايا السائدة بالنقد والتحليل ورفض المقدس لاستعادة الحرية للإنسان مرة أخرى، وقضاياه الأدبية والفكرية التي واجهت كثيرًا كما أن مواجهته للسلطة من أجل مبادئه كانت أكثر وأورثته آلامًا عديدة، وما لاقاه على عبد الرازق بسبب عدم مصاحبته للتيار السلطوي، خاصة وهو يعمل وفق هيئة في بنائها تتشكل القيود الدينية وظل طريدًا بين فئات مجتمعه وغيرهم كثير.

تجربة المثقف الثوري في الأصل تجربة "اللامنتم" الذي لا يخضع لأحد ولا حتى أفكار إنما يخضع للعقل في صوره النقدية. فالمثقف الثوري جزء من هذه الفنات الاجتماعية الإشكالية التي لا نعتبرها، طبقات ولا يمكن اعتبارها من المهن، فالعمال والموظفون والمزارعون ينتمون إلى عالم العمل، كما يشكل الأطباء والصحافيون والمحامون جزءًا من عالم الوظائف أما وضعية المثقف فلا تعتبر وظيفة (١)، وعمل المتقف الثوري هو عمل فكري في المقام الأول كونه يعتمد على العقل؛ لذا "يتجاوز التقليد القائم إلا أنه بإمكانه (بل عليه) أن يصبح نقطة انطلاق لتقليد جديد، أن يسهم في تجديد دورة الفكرة فيما يثيره من السجالات الخصية، أو ما يولده من اللغات المفهومية الحية(٢) أو بالأحرى قد يندرج الأثر وسط التقليد القائم من خلال تعديل مساره بشكل نهائي بحيث يصبح وبطريقة استباقية جزءًا مكونًا وأساسيًا من هذا التقليد"(٢) بل يعتبر كما يقول بيير بورديو أن الوظائف الاجتماعية أوهام اجتماعية وإن طقوس المؤسسة هي التي تجعل ممن تعترف له بالدخول في المؤسسة ملكًا أو فارسًا أو قسًّا أو أستاذًا، فترسم له صورته الاجتماعية وتشكل التمثل الذي ينبغي أن يتركه كشخص معنوي أي كمكلف من قبل جماعة ناطق باسمها ولكنها تفعل ذلك أيضًا بمعنى آخر، فهي إذ تفرض عليه اسمًا أو منصبًا يحدده أو يعينه ويشكله، ترغمه أن يصبح ما هو عليه، أي ما ينبغي أن يكونه، فتلزمه بالقيام بوظيفته

<sup>(</sup>۱) جيرار ليكلرك – سوسيولوجيا المثقفين – ترجمة/ د.جورج كتوره- بيروت:دار الكتاب الجديد المتحدة – سلسلة نصوص-ط۱-۲۰۰۳ ص ۱۲

<sup>(</sup>٢) على حرب أو هام النخبة مرجع سبق ذكره - ص١٩٨

<sup>(&</sup>quot;) المرجع السابق

ويدخل في اللعبة والوهم، ويلعب اللعبة والوظيفة "(١) فهو يتجاوز سلطان التقليد الذي هو حقيقة مؤسساتيه (سياسية - دنيوية- مدنية) "هكذا نجد عند المثقف وباستمرار تقريبًا (توترًا) مع السلطات المؤسساتية "(٢) ليقول لهم دومًا ما يراه حقيقي وفق قيم كونية عالمية لا يحتكر ها أحد و لا حتى هو.

ينقانا هذا إلى تلك السلطة الموازية للسلطات المؤسسية وهي السلطة الرمزية التي تحتضن قيم المثقف الثوري الذي يدور في فلك القيم دون أن يفكر بأنه يملكها أو يملك الحقيقة لأن الحقيقة بحسب مفهوم فوكو، لا تقال ولا تُعرف بمعزل عن إستراتيجيات السلطة وآلياتها في الاستبعاد والتلاعب والتعميم (٦) فالمثقف الثوري ليس رجل دين يملك القداسة وإنما هو معملي يملك أدوات التجريب الدائم، ولا يجزم بالنتائج بل دومًا ما يقرر بأن ما يقوله شيء من الحقيقة وليس هو الحقيقة كلها فما لأحد أن يملك ذلك، وإذا كان جيرار ليكلرك يربط علاقة المثقفين بالأيديولوجيات إلا أنه يوضح أنها ليست كعلاقة التي يقيمها رجال الدين مع الخطابات الدينية، فرجال الدين يجعلون مكانه إقامتهم داخل المؤسسة الدينية، أو هم يلوذون بها، وضمن محيط المقدس الفكري، بخلاف المثقفين بموقعهم الخالي من القداسة العلماني فلا وجود لأي نوع من التعالي(٤). وما زال جيرار يربط المثقف بالأيديولوجيا لكن على كونها عالم الأفكار التي تحل محل الدين في الدول العلمانية والتي هي إشارة التحرر من القداسة من العقيدة فإذا ما تحولت أفكار المثقف إلى عقيدة تحولت بالتبعية إلى (دوجما)، فإذا ما تحول المثقف إلى بوق أو داعية فإن الثقافة تتقهقر ودوره يصبح مضاد للمفاهيم المرجوه وهو ما يسمى بالمثقف المضاد الدوجما الداعي وما إلى ذلك من تعبيرات وهم من يمارسون أدوارهم بعقلية سحرية وباليات طقوسية على حسب تعبير على حرب (°) إذ أنهم "يرون العلة في الواقع لا في الأفكار أو في أنماط الفهم أو في طريقة التعامل مع الحقائق"(٦) إذ يسعون إلى

<sup>(</sup>١) بييربورديو - الرمز والسلطة -ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي -المغرب: دار تويقال للنشر- ط٣ -۲۷, ب ۲۰۰۷

<sup>(</sup>٢) جيرار ليكلرك - سوسيولوجيا المثقفين مرجع سبق ذكره - ص٢٧

<sup>(</sup>٢) على حرب اوهام النخبة مرجع سبق ذكره - ص ٠ ٤

<sup>(1)</sup> جير ار ليكلرك- مرجع سبق ذكر مص٣٦ (٥) على حرب- مرجع سبق ذكره- ٢٠

<sup>(1)</sup> المرجع السابق-ص٤٣

تحقيق مقولاتهم المتحجرة، أو لقولبة المجتمع وهو تأثير الهوى والتحيز في الرأي فيكون صاحبه ميالاً إلى تصديق ما يرغب في إنكاره أو ما يحتاجه أن يكون باطلاً<sup>(١)</sup>، حيث إن المشكلة في الأفكار المطروحة والتي لن يرتقي عنها إلا من خلال التخلي عن لغته المتحجرة في قراءة الأحداث والتعاطي مع العالم(٢) وإذا ما وقع المثقف في مثل هذا التحيز فهو يحوم حول حمى الجمود بل يوشك أن يقع فيه، إذ أنه يكون على اقتناع كامل بأن آراءه التي يتمسك بها قائمة على أسس معقولة منطقية وهذا ما يقع فيه المثقف المضاد الذي تم ذكره سلفًا ولكن اقتناعه هذا لا يكون بشكل عام غير واع بأن الأساليب "التي يبني عليها معتقداته هي أسباب منافية للمعقول، بل أن يؤمن عن إخلاص بأن حججه معقولة وبأنها الأسس الحقيقية المعقولة لما يؤمن به، وقد تثور حفيظته مخلصًا إذا ما قيل له ولو تلميحًا أن آراءه في المسألة المتنازع عليها لها مساس باعتبارات شخصية تؤثر فيه. وسبب ذلك أن الأسس الحقيقية لما يعتقده، تكون مخفية في سريرته لا يشعر بها شعورًا مباشرًا؛ ولذا فهو ليس مرائيًا، وإنما يخادع نفسه فقط<sup>(٣)</sup> فيتحول دون أن يدري إلى سلطة أخرى تدعى القيادة لبقية المجتمع (٤) يملك خطاب التغيير والإصلاح وأوضح بورديو أن سيطرة المتقفين المثقفين عن طريق نزعة اليؤس وإظهارها حتى يستطيعوا دغدغة مشاعر الطبقات الاجتماعية الفقيرة واعتبر أنهم متواطئون مع السلطات المادية أو الرمزية لأخذ زمام قيادة الحركات الاجتماعية (٥)، وصارت لدى المثقف المضاد المضاد كما لدى صانعي الثقافة شيء من السلطة الرمزية التي تشبه سلطة الكهنة في العصور الوسطى، لا تعدو كونها مهنة ومصلحة وهي ككل مهنة لها أصولها وقواعدها، ولها عدتها ورأسمالها، ومن ثم لها منتجاتها وأسواقها، ولها منافعها واستثمار اتها فالكاهن، والفقية، والمثقف، كل واحد من هؤلاء، يوظف رأسماله الرمزي، المتمثل في علمه وخبرته، أو في منصه ولقبه (١).

<sup>(</sup>۱) روبرت هـ ثاولس - التفكير المستقيم والتفكير الأعوج- ترجمة / حسن سعيد الكومي الكويت: عالم المعرفة رقم ٢٠ - ط١-١٩٧٩ ـ ص ١٩١ ـ ١٩١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> علي حرب مرجع سبق نكره ـص ٦٠ <sup>(۳)</sup> المرجع السابق ـص ١٩١

<sup>(1)</sup> جير ار ليكرك- مرجع سبق ذكره- ص٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> المرجع السابق <sup>(۱)</sup> على حرب\_مرجع سبق ذكره\_ ص٧٥

تنشأ حالة من التحيزات إذ تقررها سلفًا قوى ودوافع انفعالية شديدة كالتي يكون مصدرها منافعنا الذاتية الخاصة أو ارتباطاتنا الاجتماعية (١) ويسقط المجتمع في فجوة الحرية تلك التي نادى بها المثقف ثم اختطفها عن طريق تأليه ذاته مقابل استعباد الآخرين، لنجد ملاك الحقيقة المطلقة، فإذا ما تحول المثقف إلى رجل دين فلا مانع في أن نسمع أو نرى بعضًا ممن يخرج ليقول لنا المثقف الإسلامي أو المسيحي أو غير ذلك، وهو ما يمكن أن نسميه الطائفية الثقافية التي تؤصل للرجعية والانقلاب الأصولي.

التفكير المستقيم والتفكير الأعوج- مرجع سبق ذكره - ص١٨٣

# الواقع الثقافي بين المثقف والمجتمع

الانتقاء معنى طبقي يأتي دومًا ليفرق لا ليجمع، فالانتقاء وسيلة غايته التميز، بهذا المعنى تكون النخبة التي تنطوي على عملية انتقاء ربما تكون طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية () ونظرًا لأن ما يهمنا هنا هو النخبة الثقافية إذ تمثل النخبة الأعم – الأشمل للواقع الفعلي المجتمعي كون الثقافة عملية عامة من التنمية الاجتماعية فهي تضم المعرفة والاعتقاد والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى () والعادات التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع ()؛ لذا يمثل نقد النخبة الثقافية أو الحديث عنها نقدًا للواقع المجتمعي قبل كل شيء والواقع السياسي كونه مرتبطًا بالمعايير التي تبثها هذه النخب.

كثر استخدام مصطلح النخبة Elite في الكتابات الاجتماعية أو السياسية العربية الحديثة، ويعرفه سامي خشبة على أنها مجموعة مترابطة محدودة العدد من الأفراد داخل المجتمع المعين، يحصلون على اعتراف اجتماعي بتميزهم في هذا المجتمع، فيؤثرون أو يسيطرون على كل أو بعض- القطاعات الأخرى في المجتمع (٤) وهي وإن كانت محدودة العدد إلا أن هذه القلة لا تتمايز

<sup>(</sup>۱) مجموعة باحثين - مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع - ترجمة/ سعيد الغانمي - بيروت: المنظمة العربية للترجمة ط١-١٠١ - ٣٦٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص ٢٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق- ص۲۳۲

<sup>(1)</sup> سامي خشبة - مصطلحات في الثقافة القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- طبعة مكتبة الأسرة -٢٠٠٨ - ص٥١ م

عن الكثرة فقط، بل تمارس عليها صورة من صور السلطة (١) فالسلطة في أي تنظيم أو جماعة اجتماعية، تنجذب إلى الأعلى لتبرز في أيدي قلة من الناس (<sup>أ)</sup> ظهرت نظرية الصفوة هذي والنخبة عند المفكرين السياسيين أمثال فلفريدو بارتيو Vilfredo Pareto وموسكا Mosca باعتبارها نقدًا للنظام الديمقراطي، ودعوة إلى تسليم السلطة في أي مجتمع للخبراء وحدهم (٢). ولكن يأتي السوال من يصنع هؤلاء النخبة؟ وهل حقًّا جاءوًا بفعل قدرتهم المعرفية أم أنهم حصيلة فعل انتقائي نفعي لدى البعض؟ في إطار التساؤل نفرض أنه لا شرط معرفي لصعود النخب أو حتى فعلي وإنما الشرط هو النفع وهو أمر بديهي إذا ما نظرنا إليه فلا يستطيع هؤلاء أن يمارسوا الفعل الثقافي إلا من خلال المصلحة التي تعود عليهم بالنُّفع وصارت الثَّقافة وأدواتها في خدمة السلطة كما أنها في خدمةً هؤلاء المرتزقة من مدعي الصفوية في الفكر والمعرفة والعمل حيث يحمل المصطلح إيحاءات بمكافأة وسلطة ونفوذ لمن لا يستحق (٤)، وكلمة نخبة تعني كما جاء في تاج العروس خيار القوم، فهي جماعة تختار من رجال فتنزع منهم في حديث علي وقيل عمر وخرجنا في النخبة، وهم المنتخبون من الناس المنتقون وهي المختار من كل شيء إذ أن الشخص ينتقي أو يصطفي رسميا وهو استعمال عام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للإشارة إلى الصفوة باعتبارهم من اختارهم الله(°) ونراهم في التراث الفكر الديني على مسمى آخر هو أهل الحل والعقد، ونظرًا لأنَّ المُثقفَ يعتبر نفسه من ذوي النخب أي أنه يمتلك إقطاع الفكر كله هو ورفاقه نرى أن الحديث عن النخب الثقافية يتأتى من خلال الحديث عن المثقف وعلاقته بالجمهور، حيث "يصدر في فكره وسلوكه عن عقلية نبوية رسولية اصطفانية، تجعله يتعامل مع نفسه بوصفه الأوعى والأعلم والأحق، أي أدرى من الجماهير بمصالحها بل ألوى منها بنفسها"(١).

كتب عبد الإله بلقزيز بمدخل دراسته "نهاية الداعية" أنه لا يمكن أن يقرأ تاريخ المثقف العربي إلا من خلال ثلاث سلطات: المعرفة الجمهور السلطة وتعرض إلى علاقته بالجمهور، وفرق الكاتب بين موقفين: موقف التعظيم

<sup>(1)</sup> مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع- مرجع سبق ذكره- ص٦٦٧ (7) المرجم السابق

<sup>(4)</sup> مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع- مرجع سبق ذكره- ص ٢٧٠ (

(9) المرجع السابق- ص ٢٧١

<sup>(</sup>١) على حرب او هام النخبة مرجع سبق ذكره - ص١٥

الكبير للشعب والجماهير والانقياد الكامل إلى التعويل على دورها الخلاصي، الذي يصل في أعلى مستويات التعبير عنه إلى حسبانهما قابلة للتاريخ والقوة التي يؤول إليها أمر صناعته وإنفاد أحكام الحتمية فيه. ثم موقف الاستصغار والزراية لهما على قاعدة الاعتقاد بأن الشعب والجمهور أسطورة سياسة جديدة لا يستطيع أن تنجب غير أفعال الدهماء العمياء، فالمثقف شعوبي يقدس الجمهور ونخبوي يحتقر العامة ويمارس التشنيع على وعيها المختلف() فالنخبوي إذ يستصغر شأن الجمهور باسم المعرفة والثقافة لا يفعل في حقيقة الأمر - سوى أنه يسند إلى نفسه دورًا رسوليًّا - خلاصيًّا. النخبة تحاول إيجاد حلول لمشاكلها أيما كانت هذه المشاكل فلا يهم مجتمع النخبة ما يهم الشارع/ الشعب بل إن أولويات الطبقتين مختلفتين كما أنه لا يجمع بينهما لغة واحدة، واللغة فكر والفكر منشغل بالمصلحة لدى النخبة وهي ليست مصلحة الشعب والمجتمع مما يؤدي إلى فجوة نفعية بين طبقتين صانعها الأول هو النخبة.

صار ينصب نفسه في حالات عدة أنه المفوض الحقيقي بالحق و هو ما يشابه خدام اللاهوت في العالم أقصد هنا أن هؤلاء النخب مارسوا تملك الحقيقة المطلقة بل ظنوا أكثر من ذلك بأنهم صنعوا الحقيقة في بعض الوقت و هذا الو هم الذي عبر عنه علي حرب في كتابه "أو هام النخبة" بأنه صار وصيًّا على الحرية والثورة، أو رسولاً للحقيقة والهداية أو قائدًا للمجتمع والأمة (٢) حيث يمارس الوصاية على القيم والولاية على الناس بإعطاء نفسه الحق في تعيين ما هو حقيقي ومشروع وصالح، أي ما يمليه الحقيقة أو ما هو في مصلحة الشعب أو الوطن أو الأمة (١).

### الإطار المؤسسى للثقافة

لا شك أن الإطار المؤسسي يفرض جانبًا بيروقراطيًا من ناحية، نفعي من ناحية أخرى، فأما حالة البيروقراطية التي فيه فهي جانب من السلوك المؤسسي خاصة ونحن نعيش في مجتمع نام بعيد كل البعد عن الأساليب الحديثة في

<sup>(</sup>١) عبد الإله بلقزيز - نهاية الداعية الدار البيضاء الشبكة العربية للأبحاث ط١-٢٠٠٠ ص٣٥

<sup>(</sup>۱) علي حرب -مرجع سبق ذكره- ص٩٨

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص٥٠

الإدارة والسلوك المؤسسي، وهذا إذا ما تم تطبيقه على وزارة الثقافة كواحدة من أكبر المؤسسات الثقافية حيث تمثل الحكومة في القطاع الثقافي نجد أنها جذبت إليها كثيرًا من صانعي الثقافة وجعلت منهم أدوات للصناعة التقافية لكن من خلال رؤيتها وهو ما يتجلى في الجانب الآخر الذي ذكرناه أنفًا وهو جانب المنفعة حيث تحول المثقف من صانع ثقافة إلى أداة في يد الدولة، تستطيع من خلاله جلب المنفعة، ونتجت ظاهرة المثقف الموظف ووصف تلك الحالة بهاء طاهر في كتابه (أبناء رفاعة) حيث أصبح المثقف المثالي في عهد ثورة يوليو ١٩٥٢ هو المثقف الموظف لا المثقف المفكر أي المثقف الذي يتولى تجميل أفكار القيادات السياسية والترويج لها، لا ذلك الذي يعارضها أو يقومها ومن أجل ذلك تم اختراع مناصب فارغة(١) ومشروعات واهية وأفكار شبيهه ببعضها فلك أن تتابع عن قرب تلك المشروعات الخاصة بعملية النشر في وزارة الثقافة، لتكشف أن هناك سلاسل من الكتب تخرج من نفس الهيئة تعنى بنفس الهدف والرسالة والرؤية وعلى الرغم من ذلك متواجده والسؤال الذي يعرف جميع المثقفين إجابته هو لماذا كثرة السلاسل الخاصة بالنشر إذا أمكن دمجها لتشابهها؟ ستكون الإجابة على الفور لأن الهيئة تكرم فلان بأن جعلته رئيسًا لهذه السلسلة وما أكثر ذلك ويأتى هذا التكريم في إطار جذبه إلى حظيرة الدولة التي أنشأتها من هؤلاء.

منذ ذلك الوقت صارت هناك حالة من التردي الثقافي نشأت أولاً من جذب صانعي الثقافة إلى الدولة من خلال المؤسسة الثقافية ومن لم تستطع الدولة جذبه أو جعله ينتمي سلطت عليه سيل عرم من هؤلاء الموظفين العالمين لديها بأن يقوم بالتشهير بهم وبأفكار هم وسحقهم قدر المستطاع وعدم إعطائهم فرصة التواجد حتى لا يظهر على السطح سوى أنصاف المواهب، والمنتفعين والمداحين وبالتالي يختفي المثقف الثوري في خضم هذا السخف الثقافي الذي يزداد طالما ازداد القمع والاستبداد السياسي من قبل رجال الدولة، وبناء على ذلك تتراجع القيم الثورية في المجتمع ويحل مكانها قيم قمعية تجعل من المجتمع خاملاً قدر المستطاع، حتى يتم وأد أي ثورة وسحق أي إصلاح مرجو، ويقع المجتمع بين مطرقة القمع الديني وسندان الاستبداد الأيديولوجي من قبل حكامها، وهو ما تسعى إليه النظم الشمولية التي تدرك أن مشاعر الناس لا عقولهم هي الوسيلة للحفاظ على ملكهم وتأييدهم من قبل شعوبهم، فيتم من قبل

<sup>(</sup>١) بهاء طاهر \_ أبناء رفاعة القاهرة: دار الهلال \_ سلسلة كتاب دار الهلال- ط١- ١٩٩٧ و ص٧٩

هؤلاء المنتمين إلى الحظيرة الوزارية أن يلهبوا المشاعر ويثيروا الحماس بالخطب واللافتات والشعارات الكبرى حتى يسهل جذب الجماهير<sup>(۱)</sup> وبالتالي يتم كذلك الاستفادة من كل الوسائل الحديثة كالإعلام والاتصال لتحقيق المطمع المرجو<sup>(۲)</sup>.

وفي حقيقة الأمر استطاعت الدولة أن تسيطر على المثقف من خلال تهميش أي نشاط ثقافي أو فكري بعيداً عن الحقل الحكومي المؤسسي المتمثل في وزارة الثقافة في مصر، وهو أمر أدى بمعظم المتقفين للسعى إلى إدراج أسمائهم ضمن كشوف وزارة الثقافة والدخول في معية الحكومة حتى يتسنى لهم العيش بأمان، ونحن لسنا ضد فكرة وضع آليات إدارية للعمل الثقافي المتمثل في وزارة الثقافة أو الإرشاد كالسابق، ولكن تمحور العمل الثقافي حول الحكومة أمر مرفوض فليس لأحد قدرة على احتكار العمل الثقافي وإلا أصبيب هذا العمل الثقافي بسكتة دماغية أودت به إلى التراب، ويسأل سائل حول كيف لك أن تقول إن الدولة تحتكر الثقافة في إطار حكومي، وهناك العديد من المشاريع الثقافية والفنية الخاصة والتي تتصاعد في الفترة الحالية؟ أقول إن هذا أمر ليس في يد وزارة الثقافة أن تقيمه أو تحجبه، ونكرر أن الثقافة لا يمكن أن تكون حكرًا على هيئة واحدة توجهها، وهذا السبب الرئيس في ظهور مثل هذه الهيئات اللا حكومية العاملة في الشأن الثقافي هذه واحدة أما الثانية، هو عدم اعتراف الدولة بما تقدمه هذه الهيئات وإن كانت تعطى تصاريح أو تمنح موافقات فهي تمارس ذلك فقط لأنها تعلم أن هذه الهيئات وتلك المؤسسات الخاصة تمتد علاقاتها بالخارج ولا يمكن أن تظهر الحكومات قامعة للعمل الثقافي.

وخلال ذلك ظهر نوعان من النخب نخبة ملتزمة بمعايير السلطة محترمة كل الأعراف ومدبرة لتسير الثقافة وفق مراد السلطة، وهم ممن حملوا لواء حظيرة الثقافة، من رئاسة تحرير سلسلة للنشر هنا أو هناك، أو مسئولية مجلة أو رئاسة مهرجانات ومؤتمرات وغير ذلك كثير. ونوع آخر قرر أن يكون خارج سرب وزارة الثقافة كي يخلق له عالمًا خاصًا به ويصنع نجومية زائفة من خلال التلاعب بأحلام الشارع، واصطناع القديسة لذاته.

(٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>۱) د. إمام عبد الفتاح إمام – الطاغية – الكويت: عالم المعرفة العدد ١٨٣ – ١٩٩٤ – ص٦٦

#### النخب والمؤسسة

يمر الفكر المصري الأن بحالة من عدم الاتزان ناتجًا عن تحول في المعايير والمفاهيم التي كانت راسخة لدى (عمّال الفكر) إن جاز لنا هذا التعبير، فقد سيطرت على مصر طبقة من رافعي شعارات الثقافة تبنوا الفكر اليساري ونهجوا نهجه بعد تلويث مبادنه أو بتعبير أدق بعد تمصير مبادنه ودمجه في إطار اجتماعي ظن بعضهم أنه خصوصية مصرية للفكر لكنه سرعان ما أثبت فشله وضحالته وانكشف هذا الجيل الهاوي الذي لم يحترف يومًا الثورة لا في أحلامه ولا أفكاره ولا ممارساته بل تخطى ذلك إلى أن أصبح لا يملك رؤية تنجيه من ذلك السقوط، وسقط وأسقط معه أجيال متعاقبة ربما ندفع ثمن ذلك اليوم، ويأتي السؤال الأن ماذا قدَّم هؤلاء لنا وللثقافة المصرية؟ وما هو ذلك المشروع الذي تبنوه ثم نقلوه إلينا؟ وما هو ذلك الحلم الذي حاولوا تحقيقه؟ هل حافظ هؤلاء (الكبار سنًا) على تراثنا العظيم؟ أين هم من جيل قبلهم كان حقًا نبراسًا يهتدى به منذ البداية وحتى اليوم؟ أين أفعالهم وممارساتهم الثقافية بل أين الوطن منهم؟!

نقول إنهم كانوا مسخًا لمن قبلهم، ظن بعضهم أنه طه حسين أو لطفي السيد أو قاسم أمين أو على عبد الرازق وغيرهم، ظن بعضهم أنه قد فاق سابقيه وجاء بما لم يأت به أحد، لأن أغلبهم هرول إلى الحصول على الدرجات العلمية الرفيعة ولكنهم تناسوا شيئًا مهمًّا، وهو أنهم لم يحصلوا على المبدأ لم يستثمروا المبدأ الذي ورثوه عن سابقيهم ولقد شغلتهم المناصب، الاشتراك في الاتحاد الاشتراكي في الجيل الطليعي في المؤسسات الحديثة وقتئذ في الدولة، كما سعى الاشتراكي في الجيل الطليعي في المؤسسات الحديثة وقتئذ في الدولة، كما سعى أكثر مما عاش في وطنه هرول إلى الحصول على الجوائز، فكانت دنياهم كلها وأحلامهم محاصرة بين نشر كتاب يكسب مالًا أو جائزة وبين الحصول على منصب مناسب يستطيعون من خلاله التحكم في الواقع الثقافي والحصول على المال. وبناء على ذلك لم يعد هناك سوى كائنات نفعية لا تغني ولا تسمن في بناء الوعى وتقدم شعوبها.

#### اختفاء المثقف... وحلول الباعة الجائلين...

كثيرون هم كاتبو الكتب وباحثو العلم وحافظو المتون، ولكن قليل هم من أبدعوا الجديد وأتوا به على حين غفلة من أهلها، فنرى الباحثين وقد تناقلوا فيما بينهم نفس المعلومات وإن اختلفوا في ديباجتها وعرضها إلا أن معظم هؤلاء الباحثين والكتّاب لا يستطيعون أن يقدموا الجديد ولا أن يبحثوا في عظيم الأمور ولا أن يسيروا ضد تيار الشارع، نظرًا لأن هذا سوف يكلفهم كثيراً من الجهد والعنت، وإن فعلوا أوكلوا كل ما كتبوه إلى أحد سبقهم وصاروا هم مجرد نقلة لا أكثر، وهؤلاء وغيرهم يطلق عليهم مجازًا مثقفين لما يحملونه من معرفة وآراء ونظرًا لأن حياتنا الثقافية متردية، فلا يعلم أحد مفهوم المثقف ولا يعلم أحد مفهوم الثقافة، بل يعتبر العامة – وهم كثر - الثقافة متعلقة بالفن لا سواه، وهذا سببه اختفاء المثقف الثوري وحلول شرذمة باهنة أطلق عليهم مثقفون وهم في واقع الأمر مجرد باعة جانلين.

والباعة الجائلون في المصطلح الشعبي تعني هؤلاء الباعة الذين يسيرون في الشوارع والأزقة والمواصلات يبيعون أي شيء بشكل موسمي أي أنهم يبيعون ما هو رائج وسهل يبيعه، فنرى بائع سلعة معينة اليوم بائعًا لسلعة أخرى غدًا وفقًا لاحتياج الشارع والسوق وهذه هي حالة هؤلاء (المتأثقفون)، إن جاز لنا التعبير، الذين تمرسوا بيع الأفكار والأراء التي تنال رضى ورواج في الشارع خوفًا من الانقلاب عليهم ومحاولة نفعية للشهرة وجمع المال فهم اليوم يبيعون أفكارًا مناهضة للأمس، وهكذا في استمرارية من التضليل للشارع المصري والعامة منهم في تخبط دائم بين تلك الآراء والأفكار.

ويذكر مالك بن نبي هذا النموذج الذي "بتر فكرة النهضة لم ير في مشكلتها إلا حاجاته ومطامعه، دون أن يرى فيها العنصر الرئيس لما في نفسه من كساد وعليه، فإنه لم ير في الثقافة إلا المظهر التافه، فهي عنده: طريقة ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد: فعلم يجلب رزقًا."(١) وبالتالي صار نموذجًا للباعة الجائلين، وعطّل النهضة أو الإصلاح الذي سعى إليه البعض نظرًا لأن إصلاح

<sup>(1)</sup> مالك بن نبي- شروط النهضة \_ مرجع سبق ذكره حص١٢٤

المجتمع سوف يكشف عن جهالته هو. ويتحدث مالك بن نبي مرة أخرى عن هذا المتعالم أو المتعاقل، فيرى أنه "هناك نموذجان من الأفراد في مجتمعنا: حامل المرقعات ذي الثياب البالية، وحامل اللافتات العلمية. فإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي المريض الأول، فإن مداوتنا للمريض الثاني لا سبيل إليها، لأن عقل هذا المريض لم يفتن العلم ليصيره ضميرًا فعالاً، بل ليجعله آلة للعيش، وسُلمًا يصعد به إلى منصة البرلمان. وهكذا يصبح العلم مسخة وعُملة زائفة، غير قابلة للصرف، وأن هذا النوع من الجهل لأدهى وأمر من الجهل المطلق، لأنه جهل حجرته الحروف الأبجدية، وجاهل هذا النوع لا يقوم الأشياء بمعانيها ولا يفهم الكلمات بمراميها، وإنما بحسب حروفها، فهي تتساوى عنده إذا ما تساوت حروفها، وكلمة لا تساوي عنده نعم لو احتمل أن حروف الكلمتين متساوية"(١) لقد وضع مالك بن نبي يده على الداء الذي أصاب المجتمع وما أشبه هذا الوصف بالإعلام ومريديه والجماعات الإسلامية ومتبعيها والمتأثقفين ومعجبيهم، وهذا يفسر هذا التخبط الذي نجده من شخص واحد خلال تعليقاته على ما يجري فتعليقه يأتي وفق مصلحته فهو يبيع للمجتمع أفكارًا يريدها المجتمع وتريحه، فحين يسمي المجتمع ما يحدث على أنه تورة يهال ويقول هي ثورة وما أفضلها وحين يمدح المجتمع تيار متأخر أصولي يهتف وراءه نعم ما قلتم، لقد صارت مسرحية وصار المثقف فيها كومبارس يؤدي دورًا هامشيًّا قد رسمه له المجتمع وسانده فيه السلطة أي عزاء بعد ذلك لمجتمع صار مثقفوها كومبارسات صامته تارة ومتكلمة بما يطلب منها تارة أخرى؛ إذ أوضح عبد الرحمن بدوي في وصفه لهم بأنهم طبقة متعلمة تتنافس وتتزايد في تملق الحكام والتزلف إليهم بمختلف الأساليب؛ كيما يلقى هؤلاء بعض الفتات المتناثر من مواندهم المحتكرة لكل أصناف السلطة... وخصالها معروفة ركوب الموجة حين الحركة والاضطراب والتغيير، والدس الخبيث إبان استقرار الأوضاع، والوصولية السالكة وباقل مجهود، وقاعدتها في السلوك هي التي صاغها شاعر معاصر أحمد زين حين قال: يزن العُمْر وعمرا مثله .... ساعة تنفقها في المَلَقِ(٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرحمن بدوي- سيرة حياتي - ج٢- بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر- ط١-٢٠٠٠- ص٠٦

إن اختفاء المثقفين هو آفة المجتمع خاصة في فترات الصراع والتخبط الاجتماعي والسياسي نظرًا لأنه يحارب أي أيديولوجية لا تناسب الشعب وتطمع في السيطرة، وكم هو أليم أن نرى (المتأثقفين) وقد تحالفوا مع أنظمة أو تيارات لمصالح شخصية ومطامع، ويجب أن يعرف المجتمع أن لفظ المثقف لفظ كريم لا يجب أن يطلق دون توصيف فليس كل كاتب أو روائي أو باحث أو شاعر أو إعلامي هو مثقف لأن المثقف دائمًا يقول ويفعل ويثور ويبني وبعض هؤلاء من الذين يحيطون الواقع الثقافي المصري لا يستطيعون فعل شيء أو يثورون قدر أنملة.

والثقافة التي نتحدث عنها هي تلك الثقافة المعنية بخلق الأفكار والمعتقدات وبجذب البحث العلمي ناحية التقدم والكشف عن النهضة وإيجادها بشكل حداثي، إذن عمل المثقفين الثوريين هو الخلق والإبداع والكشف والبناء النهضوي، وليس شيئًا آخر فكما يقول جرامشي أنها الوظيفة الاجتماعية المباشرة، أي الغئة المهنية من المثقفين، أي أنه لا ينبغي أن يغيب عنا العنصر الغالب في نشاطهم المهني النوعي. الإبداع الفكري والجهد العضلي العصبي. فهو كما عند الجابري مشرع ومعترض ومبشر (۱). كما أنه ناقد اجتماعي يحدد ويحلل ويعمل فهو ضمير المجتمع والناطق باسم القوى المتقدمة التي لا تخلو منها أية مرحلة من مراحله التاريخية.

ترى هل هذا يطلق على تلك الفئة (المتأثقفه) من الباعة الجانلين الآن في مص؟ وهل هؤلاء يستطيعون النقد والتأصيل والنهضة والإبداع؟ بل هل يستطيعون أن يخلعوا عباءة الطمع والمصالح الشخصية؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب قراءة نقدية للواقع المصري وثقافته.

### الوعى الزائف وجماهير الدرجة الثالثة

يرتبط دومًا الاهتمام بالجماهير كأداة حاشدة وقوية في يد السلطة، أينما كانت هذه السلطة، فلو لا الحشد حول فكرة أو معتقد ما أو حتى شخص أو أيديولوجيا

<sup>(</sup>١) مجد عابد الجابري- المثقفون في الحضارة العربية- مرجع سبق ذكره- ص٢٤

معينة لما تأصلت تلك الأفكار ولما توغلت تلك المعتقدات واستمرت وما سيطرت تلك الأيديولوجيات ولما تحققت شهرة وسلطة بعض الأشخاص، فالجماهير هم حجر الزاوية في تأسيس الفكرة واختراقها حاجز الزمن وسيطرتها حقب، بل ربما عصور. إذ تقوم على تثبيت الفكرة وتأصيلها داخل بوتقة الحياة وكذا المعتقد، ومن ثم دعمه للاستمرار عما سواه. أو على الجانب الآخر اختفاء لتلك الأفكار والمعتقدات، وهو ما يلعب عليه صناع الأفكار وسادة الحكم ورواد المعتقدات والأيديولجيات في جميع أنحاء العالم وفي شتى العصور والحضارات، وإن تعددت الأساليب إلا أن النتيجة واحدة وهي حشد وتوجيه الجمهور إلى مطلب يرجوه صناع القرار في شتى المجالات؛ لذا بات الاهتمام بالجماهير أمرًا مسلمًا به لدى الديني كما لدى السياسي، لدى المفكر كما لدى الأشخاص وكذا، وهو الأهم، لدى قادة الأمم.

ينطلق عالم النفس الشهير سيمغموند فرويد في مبحثه عن علم نفس الجماهير(١) من انخراط الفرد في الجمهور هذا الانخراط الذي سيؤدي به إلى تغيرات عميقة تطال نشاطه النفسى، فعاطفيته تتضخم تضخمًا مسرفًا بينما يتقلص نشاطه الفكري وينكمش وهذا يتم باتجاه تماثل كل فرد في الجمهور مع سائر الأفراد، وهو أمر جد خطير من خلاله يمكن التأثير والسيطرة. ويطرح الباحثون النفسيون المهتمون بهذا الشأن لهذا التأثير سبلا يرون أنها فاعلة ونافذة لذلك، وهو الإيحاء الذي لا يمكن لأحد أن يتجاهله واستطاعوا دراسة سلوك الجمهور وكيفية التأثير عليه من خلال هذا الإيحاء. كما يوجد سبيل آخر وهو ما يعرف بـ"الليبيدو" والذي أفرد فرويد له مقال في مبحثه ويعني به تلك "طاقة الميول والنوازع المرتبطَّة بما تلخصه في كلمة الحب" والتعلق بأشياء بعينها وبافكار مجردة، متمثله في الدوافع التي تحركه لذلك. ولن نسرد في هذا الشأن المزيد، فلعل فرويد استغلُّ تلك النقطة ليكمل بها نظرياته في التحليل النفسي ويردها لدوافع جنسية تكشف على سلوك وتفكير الإنسان لديه وما يؤدي به من تصرفات وسلوكيات، وعلى الجأنب السوسيولوجي فقد ناقش بيير بورديو في حديثه عن السيطرة على سلوك المجتمع وأفعاله فكرة العنف الرمزي وما يؤدي إليه هذا العنف الناعم(٢) الذي به يتم استيلاب الفكر وتدمير قدرة الاختيار للفرد

<sup>(</sup>۱) سيمغموند فرويد - علم نفس الجماهير - ترجمة: جورج الطرابيشي - بيروت: دار الطليعة -ط۱-۲۰۰۳-ص۲۳ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) بيربورديو – الرمز والسلطة حمرجع سبق ذكره حص٢٨

في مقابل المجتمع، ولكن ما يهمنا هنا هو كيف يتم التأثير على الجماهير فعليًا؟ وهل هذا التأثير له طرق وشعب يسلكها المؤثِر حتى ينجز ما يريد؟ ومتى تبدأ عملية التأثير هذه؟ ومتى تؤتي ثمارها؟ وهل دوما مستعد الجمهور إلى ذلك؟ وهذه الأسئلة تحاول الإجابة على سؤال أساسي هو محور الحديث حول موضوع الجمهور، إذ ما هي ثقافة التأثير على ثقافة الجمهور، خاصة في العصر الحديث؟

وانطلاقًا من أن دائرة الجمهور واحدة، أي وجودهم وتأثيرهم والتأثير عليهم واحد، ففي السياسة يتم التعامل مع الجمهور بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها معه في حالة تسويق سلعة ما أو حتى في حالة طرح موضة في عالم الأزياء، كما هو بالمثل في المسرح وكذا في الدين متمثل ذلك في الخطب والوعظات وغيرها من سلوكيات الدعاية الدينية، فلولا التأثير ما أفرغت تلك المجالات شيء يذكر. وهذا التأثير إما مباشر يحمل رسالة ما مباشرة واضحة كل الوضوح، وإما غير مباشر تنتظر أن تؤتي ثمارها على أمدٍ بعيد نسبيًا. هذا التأثير لن يكون جاد إلا إذ بات متأصلاً داخل النموذج المعرفي للفرد ودحض قيمة الفرد في مقابل إعلاء شأن الجماعة، التي بها يصلح أمر الحياة. فلا وجود للحرية بمعناها الفعلي، إذ تصبح أيقونة شفافة لا تستطيع أن تراها ولكنها حاضرة دون وجود، فهذه الأفراد/ الفاعلون الاجتماعيون ليسوا أحرارًا، تقصر حريتهم القيود الاجتماعية.

يأتي تجمهر كثير من الأفراد لتجميد بعض الأفكار والعواطف لدى الفرد الواحد وذوبانه في شخصيات الجماعة/ الجمهور وهذا يصير داخل اللاوعي الجمعي الذي به يمكن إيهام الشخص بأن ما تقوم به الجماعة هو الصواب إذ يعمل ذلك على محو الرؤية العقلية والدماغية في مقابل إحياء الرؤية العاطفية والنفسية وبالتالي انخفاض مستوى النقد في مقابل زيادة مستوى الانتماء والحب، كما لا يوجد لدى الجمهور اخيتار فهو في ذلك الإطار لا يبغي سوى اليقين ولا ينبغي أن يشعر بالشك فهو ينتمي إلى الرؤية القصوى لا مجال هنا للوسطية في الاخيتار فهو إما مع وإما ضد، وهذا لا يجعل تصرف الجمهور قائم على المعاطفة واكتساب شحنات إيجابية أو سلبية تجعله مع أو ضد الفكرة، ويأتي ذلك من خلال الحشد المستمر الذي تؤسس له مراكز القوى، ولا سيما في إطار السياسة والدين. وبالتالي يصير الجمهور ألعوبة في يد هؤلاء يستطعون السيطرة على مجريات الأمور في شتى

مجالات الحياة، ولعل تلك العملية لم تكن وليدة اللحظة بل هي عملية مستمرة تبدأ مع الصغر منذ النشأة الإجتماعية للفرد في أسرته وفي مدرسته وفي بيئته التي تحيط به حتى الكبر، إذ يعتبر السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو أن هناك لعبة اجتماعية في شتى الحقول وجميع المجالات التي تمارس فيه(۱) وهي بدورها مرتبطة باليات بنية التنافس والهيمنة والصراع. تلك الأليات متجذرة لدى الأفراد عن طريق التنشئة الاجتماعية، فينتجونها بدورهم بطريقة غير واعية يسميها "هابيتوس" (بالتطبع أو السمت) معياري، أي المجموعة من المواقف والموارد والمكتسبات والقيم والعادات والأعراف والخبرات والتجارب والمعايير التي يكون الفرد قد استضمرها عن طريق التنشئة الاجتماعية، بطريقة لاشعورية، بغية استدماجها أثناء مواجهة الوضعيات الصعبة والمعقدة في العالم الاجتماعي. فهي إذا ممارسات تعبر عن الهوية الاجتماعية لصاحبها و انتمائه، أي وسيط بين الفعل والمجتمع، كما يشير بذلك جميل حمداوي، أو بنثابة الأنا الأعلى الذي يتوسط الذات أو الأنا والمجتمع بالمفهوم السيكولوجي.

ويؤسس بوديو إلى ما أسماه العنف الرمزي(١)، وهو أفضل طرق لاستيلاب الفكر والهيمنة على الجمهور من غيره من أساليب العنف المختلفة السياسية والبوليسية وغير ذلك، إذ يحقق نتائج لا شك فيها، ويستشهد بورديو على ذلك بأن أكبر مظاهر النقص في الماركسية هو أنها لم تفرد مكانا لمثل هذه الأشكال اللطيفة من العنف التي هي فاعلة ومؤثرة حتى في المجال الاقتصادي... والعنف الرمزي هو ذلك الشكل من العنف الذي يمارس على فاعل اجتماعي ما بموافقته وتواطئه. ولهذه المسألة نتائج كبيرة على النقاش الفكري الدائر حول ما إذا كانت السلطة تنبثق من تحت، وحول ما إذا كان الشخص الخاضع للسيطرة يرغب في هذه الوضعية المفروضة عليه. وبصيغة أخرى، فإن الفاعلين الاجتماعيين يعرفون الإكراهات المسلطة عليهم، وهم-حتى في الحالات التي يكونون فيها خاضعين لحتميات عسهمون في إنتاج المفعول الذي يمارس عليهم نوعًا من خاضعين لحتميات ولعل مفعول الهيمنة إنما ينبثق من هذه التفاعلات والتوازنات بين المحددات الحتمية وكيفيات إدراكها، وهذا هو ما يعرف بتلقين المعرفة وتأسيس الأيديولوجيا، وهذا بدوره سيؤدي إلى تأصيل مبدأ المسالمة للجمهور وتأسيس الأيديولوجيا، وهذا بدوره سيؤدي إلى تأصيل مبدأ المسالمة للجمهور فحتى لو ثار لم يعد ليثور على الفكرة بقدر ما يثور على الوضع الذي أرست له

<sup>(&#</sup>x27;) الموضع نفسه

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه

الفكرة فهو يعيد عن العمق قريب أكثر إلى الصورة والشكل، فهو يتلقى بسهولة ونعومة تلك المقدرات التي ألبسها القدر إياها، يتعامل معها بحتمية الحضور وليس بقدرته تغييرها وأنها من شأن الطبيعة وحدها تغيير هذه الظروف وحتى إذا ما تغيرت لام نفسه على ذلك وشعر بالهزيمة والتوتر لهذا التغيير، فهناك كما يؤكد بورديو قدر من الإنكار في التعرف على العنف الذي يمارس على المرء مع عدم الاعتراف به كعنف ... فانطلاقاً من كوننا نولد في عالم اجتماعي، فإننا نتقبل عددًا من البديهيات والمسلمات التي تفرض نفسها علينا بتلقائية وسهولة، ولا تكاد تتطلب تلقينا؛ ولذلك فإن تحليل كيفيات تقبلنا التلقائي للأراء والمعتقدات المتداولة في عالمنا الاجتماعي، هو الأساس الحقيقي لنظرية واقعية حول السيطرة وحول السياسة. وذلك بسبب التوافق المباشر بين البنيات الموضوعية والبنيات الذهنية إن من بين كل أشكال الإقناع الصامت والسري هي تلك التي تتم بكل بساطة بفعل النظام العادي للأشياء. وهناك أمثله كثيرة على ذلك منها سيطرة الحزب الحاكم في العرب عن غيره من الأحزاب الأخرى حتى إن في ثقافة الأحزاب الأخرى هذه أنه لا يمكن الاستغناء عن حكم هذا الحزب وأن دور تلك الأحزاب لا يتعدى المعارضة فحسب بشكل ترتضيه تلك الأحزاب ولا تحاول تغييره، ويكفي أن ترى الأحزاب في مصر بعد سقوط مبارك أنها فوجئت بتغيير لم تستطع أن تدركه كون النموذج المعرفي لديها منصبًا على المعارضة والعمل في الظلُّ، إن مارسوا أي عمل، لذا لم تجد مرشحًا له ثقله في الشارع من هؤلاء الأحزاب، وحتى جماعة الإخوان المسلمين الذين ظنوا أنهم قادرون على الحكم لم يستطيعوا ذلك كون النموذج المعرفي قائمًا على أساس المعارضة السورية مع الحاكم في مقابل إعطاء فرص المشاركة في الحياة فهم لا يملكون سوى ذلك، وخوضهم تجربة الحكم أثبت عدم استطاعتهم الخروج من مأذق الجماعة وخدمتها فهم توارثوا ذلك ولم يكن في مقدورهم أي يفعلوا غير ذلك توارثوا العنف الناعم المقنع الذي بنته أجيال منذ حسن البنا وحتى اليوم، بطريق غير مباشر قائم على تليقين أصول ذهنية أوقفت العمل بالعقل وألزمت العمل بالعاطفة، فبات الأمر صعبًا أن يخوض عكس ذلك فهم دومًا متبعون وليسوا أصحاب رؤية لمجتمعهم فهم منصاعون لعواطف تربوا عليها، مثلهم في ذلك مثل جموع الشعب الذي ما لبس أن تبلبت آراؤهم حول استمرارية الأمر والثورة عليه، وإذا ما نجحت الاحتجاجات برحيل مبارك لم تنجح العقلية في استمرار رحيل النظام إذ أن الجمهور هنا غير مستعد للتغيير بالمعنى الثوري، وإنما مستعد لسماع الأمر من أولى الأمر، وهم من نفس النظام السابق فتبدلت الأمور.

فهي بُنى داخلة عليه منذ أمدٍ بعيد مسيطرة عليه لا محالة يحاول اقتناص الثورة إلا أن محاط بالدائرة نفسها

### في سبيل الخروج من مأذق الزيف

لم تكن السلطة الأبوية التي عاشها الشعب المصري منذ زمن بالأمر الهين السهل كي ما تذوب في خصم شهور أو حتى سنوات بسيطة وإنما هو مرض استشرى فيه يجب علاجه والاعتراف به دون خجل - فأولى درجات العلاج معرفة المرض ومواجهته وهذا ما ينكره بعض صانعي الثقافة أو ما أحب دائمًا أن أطلق عليهم "المتأثقفين" الذين يضللون المجتمع ويسعون دائمًا إلى ذلك منتظرين أن يصيروا هم تلك السلطة الجديدة - السلطة الأبوية - التي تقول وتشرع وتحرم وتنكر وتفسر، دون أن تضع في حسبانها سوى ذواتهم هم لا غيرهم.

ما نواجهه اليوم ويواجهه كل المصريين هو أثر الفعل الثقافي المنتهك منذ يوليو ١٩٥٢ واغتيال الثقافة والمثقفين وظهور جيل يخطف الثقافة خطف على حسب تعبير عميد الأدب العربي طه حسين وما تبع ذلك من تدمير في الأصول المصرية الحقيقية كالإعتراف بالآخر وممارسة ألعلم والبحث العلمي وحرية الرأي والتواجد الفني وغير ذلك وتارجح العقول المصرية بين الانفتاح ودخول دول النفط بثقافتهم وأديانهم الموروثه عن البدو الوهابي؛ وظهر الإسلام السياسي بشكل قوي ومعه أشكال أخرى تنتمي إلى الإسلام -بالاسم لا الفعل-ونرى من ذلك الجماعات الإسلامية وكذلك الجماعة السلفية التي طالما سعت إلى التواجد والمد في أرجاء المجتمع المصري دون وعي من أهل السلطة والحكم والمسئولين على الوسطية الإسلامية أو ما يسمى بمؤسسة الأزهر التي استشرى فيها هذا التيار الوهابي المتاصل في بلاد النفط المتحكم بماله في نفوس العباد وبدأ يخرج على الساحة ظاهرة الدعاة الجدد الذين لا يفقهون في أمر الدين وصار مبدأهم أن الدين ودرسه شيء بسيط يمكن لأي أحد أن يقوم به وتخاذل الأزهر أمام هذا التيار الآخر الذي أثر بمسيرته على الوعي المصري الجمعي ولم يزل حتى اليوم وربما كان لتخطيط النظم الحاكمة في مصر أن تجعل من مثل هذه التيارات شيء يلهي الشعب والمجتمع عن أشياء مهمة وصار الدين ألعوبة في يد هذا وعنوة في حنجرة ذاك وظهرت موجة الفتوى

الباهتة التي تدل على جهل حقيقي بأثر الدين، وعلى الجانب الآخر انشغل مدعي الثقافة برسم شخصياتهم الكرتونية إما بأعمال لا ترقى للنشر والقراءة وعلى الرغم من هذا تنشر وتباع ويتم الاحتفال بها وكأن القائمون على ذلك يحتفلون بمسمار جديد يدق في نعش الروح المصرية وصارت اللغة الباهتة التي لا تحمل هوية وظهر المتأثقفون الجدد (لفظ تقريبي يدل على افتعال الثقافة رأيته يناسب الوضع الحالي) الساعيين إلى مصمصة العقول المصرية وتفريغها ولا ننسى نوع آخر من المتأثقفين الذين سعوا إلى السلطة وصاروا مسخا لها ولسانها الذي ينطق ليضلل تارة وينشر البلبلة تارة أخرى.

وبجانب هذا وما واكبه من ضغط اجتماعي وأخلاقي واقتصادي كان نتيجته ما حدث في يناير ٢٠١١ التي راح ضحيته كثير من شباب مصر إثر اعتداء سافر عليهم وهم يقفون يعبرون عن أحلام عادية من حق كل مواطن أن يحلم بها ،لكن ما اصطدم به المجتمع أن التعبير عن الحلم صار أكبر من المتوقع وبدأ المتأثققون والمتأسلمون يطرحون شباكهم كي يملكون موقع مهم هذه المرة من تلك الحركة ومن أجل هذا لهثوا جميعا لوصفها بالثورة قبل أن تتم وصار من يقول غير ذلك هو نوع سماه المتأثقفون والمتأسلمون (فلول) وهو لفظ خاطئ من يقول غير ذلك هو نوع سماه المتأثقفون والمتأسلمون (فلول) وهو لفظ خاطئ بدل على جهل لغويا تارة وجهل سياسي تارة أخرى لما يحمله من التباس عملي بين الموجودين في نظام سابق شارك فيه جميع الشعب.

ونسى المتأثقفون دورهم المهم في ذلك وهو أنهم موجهون مرشدون معللون معطون للرؤية القادمة انشغلوا في تجميع مجموعات حولهم كي يكتب هذا ما يكتب وتذداد الميبعات في الكتب التي تحدثت عن أحداث التحرير في يناير ولم يلبث الجميع حتى وجدنا آلاف كتب تصف الثورة وأحداثها ورجالها وشبابها ووجدنا أشعار هشة ليس فيها روح وكذلك فنون تشكيلية تافة لا ترقى لأن تكون جزء من ثقافة المجتمع العريق الذي عرف الفن منذ أقدم العصور.

لقد انتظر الشعب الغاضب أن يجد معينًا له يسمعه الحقيقة يوجهه ويرشده لا لشيء سوى أن الشعب ذاته فاقد لرؤية تنقله، فهو ثار أو غضب بمشاعره لا بعقله وحقق ما لم يتوقعه أحد، وفجأة وجد نفسه أمام موقف جديد يحتاج إلى من يوجهه – وقد رأى كاتب هذه السطور ذلك في ميدان التحرير حينما كان يلهث الشعب الثائر إلى أحد يبين له شيء أو يوضح له رؤية أيما كان، وكان يتنظر المثقفين كي يسمعهم ويمشي على خطاهم- ولم يجد أمامه سوى أطماع الإعلام

والصحف وصارت الثققات بين الإعلام والتيارات السياسية والدينية على يد المتأثقفين وظهورهم في الإعلام مهللين لما يحدث دون إرشاد أو تفحيص بل خرج بعضهم يهنئ الشعب المصري بأنه قام بثورة بلا قائد وأنها أفضل ثورة في تاريخ العالم وزيف الحقائق كي يهلل له الجميع، وما يلفت النظر أن بعضهم وصف نفسه بأنه مفجر الثورة وكتاباته هي حجر الزاوية في الثورة المصرية. وما كان من الإعلام سوى أنه صار له نصيب كبير في السمسرة فالإعلانات وحق البث المباشر وغير ذلك مما يجلب لا شك ملايين الجنيهات أمام تسلية الشعب باللقاءات الباهتة والخلافات الزائفة على شاشات التليفزيون مما تجلب الإثارة للمشاهد، وأمام هذا راح الشعب يرنو وراء تنفيذ أحلامه التي باتت مجهدة وتخلي المثقفين عنهم لا لشيء سوى لأن هؤلاء المتأثقفين لا يملكون شيئًا من التفكير العلمي.

الم يعلم المتأتقفون أن الثورة تغيير جذري في المجتمع أم يعلموا هؤلاء المرتزقة أن الثورة هي حدوث تغيير عظيم في الأشياء كليًّا وجذريًّا، وأن الثورة هي التغيير الجذري والعنيف في القيم والمؤسسات السياسية والهيكل الاجتماعي والقيادات والمعايير المجتمعية وعنصر الشمولية في التغيير، وهو ما يميز الثورة عن كل من قلب نظام الحكم والانتفاضة والعصيان والانقلاب العسكري، لقد انتظر طه حسين ولم يطلق على حركة يوليو المباركة كلمة ثورة العسكري، لقد انتظر طه حسين ولم يطلق على حركة يوليو المباركة كلمة ثورة أهدافها وتصير ثورة سموها فماتت في أفواههم، أين يا سادة هذا التغيير الجذري الذي حدث بل أين يا سادة دستورًا آخر للبلاد يغير الأفكار القديمة وينظم الوضع الحديث أين يا سادة التغيير الاجتماعي والثقافي أين المثل الجديدة التي تبثها الثورة في نفوس الناس، لقد كشف صمتكم وجهلكم بالوقائع وجوهكم العفنة وعقولكم المتردية النتنة.

وعلى الجانب الآخر وقع الوطن والمجتمع الغاضب الثائر في حبال التيار الديني المتأسلم وخرجت الديدان من جحورها وصار الشيخ الذي عاش حياته في مسجد أو زاوية يطمع في السلطة ويسعى إليها بالطرق الشرعية التي تعطيها الدولة له وهو الترشح لمجلس تشريع وفجأة وجد نفسه أمام الناس واقفًا تحت قبة البرلمان ليشرع في القانون وهو لم يقرأ أو يسمع من قبل عن تلك السبل النيابية والمعارف البرلمانية ووجدنا من يؤذن في البرلمان ويناقش قضايا

فقهية – مع تحفظنا عليها- ليس البرلمان مكانها وقد كان الشعب منتظرًا تشريعًا ثوريًا يثبت ثورته وهذا ما لم يجده وربما لن يجده، ويشارك هؤلاء المتأسلمين صنف آخر لا يقل عنه شارك في تضليل المجتمع وانكشفت قواهم العقلية والفكرية والسياسية التي عرف خلالها العاقل أن الإخوان المسلمين فصيل دفاعي فقط غير قادر على إدارة دولة إذ أنه عبر تاريخه الممتد عبر ثمانين عامًا كان خلالها هذا التيار المتأسلم منكبًا على الدفاع لا المواجهة والإدارة وبهذا وجدنا الأخطاء الفادحة والعقول الذابلة المتحجرة تصنف حياة جديدة تصعم هم لا المجتمع وتعالج مشاكلهم هم لا المجتمع.

غير أن السؤال المطروح كيف جاء الشعب بهؤلاء الذين جاءوا من خلف الأبواب المغلقة والزوايا المستصغرة تحت العمارات السكنية بل اختارهم ليديروا الحياة التشريعة في مصر؟ ربما هذا الاختيار يدل على جهل عميق في العقلية المصرية جهل له علاقة بالانعزال السياسي الذي انقطع منذ نصف قرن أو أكثر على يد ضباط حركة يوليو وتأثر الشعب الطيب بالشعارات الدينية وعدم وجود مثقف واع ثوري يوضح له

أن الشعب الأن ينتظر الخروج من كنف المتأتقفين والمتأسلمين ويظهر الأمر بينًا جليًا فيما حدث وما يحدث في مصر وحتى تصير ثورة يجب على الشعب تحقيقها برؤية وبذراع قوية تستند إلى التفكير العلمي المستنير.

|   |  |  | • |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ٠ |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# الفصل الثاني

المثقف الثوري



## أولًا- المثقف مناضل ثوري

تستمر النزعات الفكرية بأشكالها المختلفة؛ وكذا السياسية في التأثير على الوضع الراهن الذي تنشئه الثورة، ويستمر بذلك فعل المثقف الثوري الذي يحل كعقل في تاريخ الثورات الشعبية في كونه فاعلاً وصوتًا ثوريًا ينبض ميلاد جديد الذي يبتغيه الشعب من خلال ثورة عارمة في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ يسعى من خلال أدواته المعرفية والإدراكية لإيجاد نموذج جديد معتمدًا فيه على الحراك الثوري موجّهًا إياه إلى التقدم مرة والبناء مرات أخرى.

يتضح من قراءة الموقف التاريخي للمثقف أثناء الثورات اشتراكهم في فلسفة أفكار مجردة باتت فيما بعد فعلاً منقدًا للواقع؛ ويمكن إدراك ذلك الإعطاء نموذج فعلى للمثقف الثوري.

فنرى الدعوة للحرية وإنجاز مفاهيم الوحدة والتوافق والمقاومة الشعبية ورفض أي سلطة غير شرعية تتجلى في موقف السيد عمر مكرم وزعامته لثورة القاهرة الثانية في مارس ١٨٠٠م، وتشكلت من خلاله ومن خلال المستنيرين حوله مفهوم الحرية المتمثل في شعار "مصر للمصريين" كما نرى امتناعه عن أي السلطة أو مطمع سوى تحقيق سبل الحرية للمجتمع فقاوم بكل طاقاته المماليك حكام البلاد وخرج يقود الجماهير في ثورة لخلع خورشد باشا ما ١٨٠٥م وتنصيب محجد علي واليًا على مصر بعد أن قدمه السيد عمر مكرم الذي لو أراد لكن حاكمًا فعليًا لمصر، إذ اعتبرته القوى الشعبية والثورية والمجتمع نموذجًا حقيقيًا للقائد والزعيم وكانت فرصة سانحة له، إلا أنه رفض أن ينتهز

أي فرصة وأن يطمع في الحصول على أي منصب وكذلك رافضًا لأي انتماء سلطوي فهو غير منتم لأي فصيل حيث رفض أن يكون في معية مجهد على بل ظل يعارضه حتى نحاه مجهد على جانبًا ليتخلص من أي معارضة له.

والمثقف الثوري عقل ثانر على ذاته قبل أن يكون ثائرًا على غيره فعندما قامت الثورة، مع تحفظنا على المسمى، العرابية ١٨٨٢م لم يكن الإمام مجد عبده موافقًا على ما يحدث إذ كان قانعًا بالحصول على الدستور في ظرف خمس سنوات، لم يوافق على عزل رياض باشا(١)، وكان معارضًا اشخص زعيمها أحمد عرابي الذي يختلف معه في البرنامج العملي(٢) كما كان يؤيد فكرة الاستقلال عن رقابة الدولتين (الفرنسية والإنجليزية) التي تبناها الخديو – قبل أن تتكشف له خديعته- بل نصح عرابي ولفيفًا من الزعماء الوطنين بالاعتدال عن رأيه خوفًا من الاحتلال الأجنبي الذي كان رابضًا على الشواطئ المصرية، وكان بعيد النظر سديد الرأي (٢) إذ أورد العقاد حديث المازني الذي وصف به هذه الحالة الخلافية التي كانت بين الإمام والعرابيين لدرجة أنه هُدّد بالقتل -طبقًا لرواية المازني- لكن عندما وقع الأمر وتأزمت المواقف واستعان الخديو توفيق بالمحتل؛ انضم الإمام مجد عبده إلى القوى الثورية لتوحيد الصفوف() -على حد تعبير العقاد- لأن الواقعة وقعت وكان ما خاف أن يكون فلم يسعه إلا أن يكون مع قومه لو كانوا مخطئين(٥) وتم اتهامه فيما بعد بتهمة الخيانة ونفيه خارج مصر، ويكشف لنا موقف الإمام -في كونه عارضًا ثم أيد الثورة- نموذج حقيقى للعقل الثائر وفق المصلحة العامة فقبل حدوث الثورة العرابية كان يفكر في مفهوم الإصلاح والتربية وكان سبيل ذلك لا يتأتى بالاحتجاج والمظاهرات التَّى ربما أورثت البلاد احتلالاً وسمة أن البلاد لا يسمح فيها بإجراء الثورة، حيث إن الثورة (تعريف يؤسس لفكرة الوعى والتحرك اللهدم ثم البناء) وهو ان يحدث في تلك الفترة إذا ما تمت، فربما يقوم بالثورة ولكن لا يعلم إلى أي مدى تأخذنا، فهناك دائمًا مع الثورة ثورة أخرى مضادة) ويحدد العقاد أن الإمام كان يؤيد الثورة في أمرين رئيسيين هما تنبيه الرأي العام وجمع كلمته لرفع المظالم

<sup>(</sup>۱) محمد عبده- الأعمال الكاملة - تحقيق د. محمد عمارة - مجلد الكتابات السياسية- القاهرة - دار الشروق- ١٠٠٨ ص ٢٠٠٨

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد- عبقرية الإصلاح والتربية - أعلام العرب العدد الأول - القاهرة :المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- مطبعة مصر- العدد الأول-١٩٦٤ ص٢٤١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق-ص١٤٧

<sup>(1)</sup> المرجع السابق-ص٢٤١

<sup>(°)</sup> المرجع السابق -ص١٤٦

وإصلاح نظم الحكم وإسناد المناصب الكبرى الحكومية إلى الوطنيين، وثانيها إنهاض الأمة على أساس التربية والتعليم وإعدادها للحكم النيابي المستقل برغبتها الصادقة (١).

يعلو حس المثقف الثوري بالحرية المسئولة التي لا تتأتى إلا بالعمل والجهد ومحاربة الاستبداد وهو دور حقيقي للمثقف الثوري، فإذا كان القائد السياسي زعيمًا للثورة فإن المثقف هو الزعيم الفكري الذي يراعي الإطار العقلي في تنفيذ مطالب الثورة ويحميها من خلال الإصرار على تنفيذ أهدافها حتى وإن تم استبعاده من المشهد الثوري لمطامع البعض وحقد الآخرين فهو لا يعبأ بأحد لأنه لا يبغى سوى الوطن، وذلك نراه في موقف، أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد في ثورة ١٩١٩م منذ أن تكوّن الوفد المصري الذي كان ينتمى أكثره إلى حزب الأمة الذي كان على رأسه لطفى السيد في ١٩١٨م وعلى أثر ذلك قامت ثورة ١٩١٩ وكان له دور كبير في كونه محرر بيانات الوفد وأحد الأعضاء السبعة الذين كونوا الوفد الذي ظل فيه حتى دب الخلاف بين أعضائه فآثر الرجوع وعدم الدخول في أي خلافات أو تنازع على السلطة ولم ينته دوره برجوعه، فقد مارس الثورة الموازية وهي الدعوة إلى الحرية وكان الحراك السياسي والثورى كله ينادى بشعاره "مصر للمصريين" ذو الدلالة الاستقلالية للدولة ومحاولة إيجاد حرية الفرد وما لبث أن حول مبادئ وأهداف الثورة إلى حقائق علمية تم إنجازها على أرض الواقع، فنرى الجامعة الوطنية في مقابل الجامعة الإسلامية وصار لها مديرًا، وثانيها حكم الشعب لذاته في دعوته إلى الديمقر اطية الحقيقية.

لقد أن الأوان للكشف عن تلك النماذج الثورية التي يجب أن تكون في وقت الثورة، فدور المثقف لا يقل عن دور السياسيين والعسكر في الثورات، فهور مانة الميزان والمحافظ على أهداف الثورة وأفكارها.

لا يهمنا هنا في هذا الجزء سوى إيضاح هذا الدور والكشف عنه وتقديم المواقف الدالة على ذلك، واستقطعنا هذه المواقف من حياة أشخاص كانوا قادرين على تحقيق الثورة.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق-ص١٤٨

## أوجاع المثقف بين الطمع والإيمان

يطالبنا مصطلح "المثقف" دانمًا بالتفسير والتوضيح وللفيلسوف غرامشي آراء مهمة في تفسير "المثقف" وربطه بدوره كناقد يسهم في تعبنة المجموعة الاجتماعية الصاعدة وبلورة مطامحها وأهدافها وهو يعبنة المجموعة الاجتماعية الصاعدة وبلورة مطامحها وأهدافها في يلصق صفة المثقف، الذي يتميز بالفعل وقدرته القيادية والتكنيكية لا في مجال نشاطه ومبادرته المحدودة بل في ميادين آخرى وقادر على تنظيم جماهير الناس وعلى خلق الثقة (۱۱) ويذكر الجابري أنه يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به في المجتمع كمشرع ومعترض ومبشر بمشروع أو على الأقل كصاحب رأي وقضية وعدد شرطين الإطلاق لفظ مثقف على حد قول بول باران وهو الرغبة في الكشف عن الحقيقة والشجاعة (۱۱) بأن يكون على المواجهة.

والسيد النقيب عمر مكرم يمثل حالة خاصة من حالات المثقف الثوري لا لأنه زعيم الثورة، وقائد المؤسسة الوطنية مع بدايات القرن التاسع عشر في مصر، ولا لأنه مثقف مستنير تعلم في الأزهر ونشأ على الخطابة والتأثير، وإنما ما جعله مختلفًا حقًا عن كونه مثقفًا ثوريًا أنه ذلك المثقف الذي ترك القلم والمؤلفات التي تسكن الأرفف والمكتبات وراح يحوي داخله صرخات حقه

<sup>(</sup>١) د محد عابد الجابري-المثقفون في الحضارة العربية ــمرجع سبق ذكره ــص٩١ وما بعدها

<sup>(</sup>۱) انطونيو جرامشي - كراسات السجن - ترجمة/ عادل غنيم - القاهرة: دار المستقبل العربي -ط۱- ۱۹۹۶

<sup>(</sup>T) د محد عابد الجابري - مرجع سبق ذكر هص ١٩.

دوى صوتها حتى بلغ مسامع البلاد إلى يومنا، أن دور عمر مكرم ليواكب ذلك المثقف الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف في إطار من العمل والتنظيم والتشكيل الفعّال داخل مجتمعه فهو جزء من المجتمع والمجتمع جزء منه ذلك الرجل الأزهري الذي نال قسطًا كبيرًا من التعليم في الأزهر وصار أحد علمائه إلا أنه لم يعبأ يومًا بأن يكون شيخًا له أتباعه بل إن طبعه كان ميّالاً إلى الانصراف للحياة العامة، لم يتفرغ لتأليف ولا لتصنيف، كما كان يفعل زملاؤه، إذ كان استعداده العقلي والنفسي يميل به نحو السياسة والاهتمام بأمور المجتمع المصري؛ ولذا صار لقبه السيد وليس الشيخ (1).

هو داعي للثورة وناشر لأفكارها لا بمقالٍ يكتب أو بكتابٍ يهمل وإنما بصوتٍ جهوري وخطب رنانه فحين لجأ على تجميع الشعب ضد المحتل الفرنسي رفع العلم وصار يقود الناس في ثورة القاهرة الأولى بعد أن تخاذل الحكام/المماليك آنذاك في محاوله منه لإجهاض الاحتلال والتخلص من أعباء المحتل فظهرت المقاومة الشعبية في أوج صورها في ٢٠ أكتوبر ١٧٩٨ ولعب دورًا مع مشايخ البلاد في نشر الدعاية لحرب المحتل(٢) ومن هنا بدأت تتشكل لدى المصريين بوادر الوعي الوطني ومبدأ مصر للمصريين وشكلت المؤسسة الوطنية التي تحمل في طيات تكوينها إمكانية استدامة الكفاح وطلب للحرية ولآخر مدى(٦) كما كان له دور في ثورة القاهرة الثانية ٢٠مارس٠٠١٠ إذ الثورة تنتقم من الخونة فعندما وصلت لقيادة الثورة أنباء أن المحافظ "مصطفى المؤرة تنتقم من الخونة فعندما وصلت لقيادة الثورة أنباء أن المحافظ "مصطفى أعا" يتعاون مع الفرنسيين ويأويهم في بيته تم القبض عليه والحكم عليه أعا" يتعاون مع الفرنسيين ويأويهم في بيته تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام(٤) دون النظر إلى منصب أو مكانة.

لا ينكر أحد دور عمر مكرم في الثورتين ضد المحتل الفرنسي حتى بعد منفاه ظل ثائرًا فدعم بعودته صلابة مقاومة الشعب المصري وانتعشت

<sup>(</sup>۱) مجد فريد أبو حديد – زعيم مصر الأول عمر مكرم القاهرة: سلسلة كتاب دار الهلال- العدد ٥٥٧- طبعة خاصة -١٩٩٧

<sup>(</sup>٢) د أحمد زكريا الشلق ــ الحداثة والإمبرالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر ــ القاهرة :طبعة خاصة مكتبة الأسرة- ٢٠٠٨

<sup>(</sup>٢) نجمد عبد الفتاح أبو الفضل ــ تأملات في ثورات مصر ــالقاهرة ــ الهينة العامة للكتابــط ١٩٩٢-١٩٩

<sup>(1)</sup> أحمد زكريا آلشاق – مرجع سبق ذكره

المؤسسة الوطنية المصرية وصار للشعب حق الشكوى وتولد حق الرقابة الشعبية على السلطات المختلفة في البلاد (١) غير أن دوره الثوري الواعي الذي يهمنا أكثر من سابقيه هو موقفه الحاسم الثورى ضد حكم المماليك 10.00 وضد الوالي التركي المتمثل في خورشد باشا 10.00، وكان عمر مكرم منظورًا إليه من الشعب كرئيس تستجاب دعوته وتطاع كلمته وملجأ يأوى إليه المظلوم فيرفع عنه شر المظالم ويقيّم طغيان الحكام (٢).

بدأ الشعب بقياداته ينظر إلى حال البلاد وحال حاكمها الوالي التركي خورشد باشا وما آل إليه حال البلاد والعباد من مطاردات وتدابير الوالي لتثبيت مكانه ومحاولة القضاء على الأمراء وهذا تسبب في إجهاد الشعب من الناحية المالية بسبب فرض الضرائب الثقيلة(٢) وكذا من الناحية اجتماعية فلم يعد تشعر البلاد بالأمن والهدوء، خرج عمر مكرم ثانرًا يقود الجماهير ويرشد خطاهم وتزعم العلماء والمتقفين في ذلك الوقت وذهب بهم إلى بيت القاضي لأخذ المشورة في تنصيب محمد على الضابط المقدوني واليًا على مصر وخلع الوالي التركي خورشد باشا ووافق الجميع وذهبوا إلى دار محمد علي وألبسوه القفطان وقام عمر مكرم والشيخ الشرقاوي مقام الشعب في تشريفه وخلع حكم البلاد عليه، ويمتاز هذا الانقلاب بأنه لم يكن متصورًا على مجرد انتخاب وكلاء الشعب لوي الأمر بل كان مقرونًا باشتراطهم أن يرجع إليهم في شنون الدولة فوضعوا بذلك قاعدة الحكم الدستوري في البلاد، وفي ذلك يقول الجبرتي عن ولاية محمد علي "تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألا يفعل أمرًا إلا بمشورته ومشورة العلماء وأنه متى خالف الشروط عزلوه الأن وبذلك سلّمت المؤسسة الوطنية المصرية السيادة إلى الشعب المصري بعد أن أدت دورها الثوري بتلك الشروط

(١) محيد عبد الفتاح أبو الفضل ــ مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي - تاريخ الحركة الوطنية وتطورات نظام الحكم في مصر -ج٢ - القاهرة: دار المعارف - ط٥- ١٩٨٧

<sup>(</sup>٢) محيد فريد أبو حديد - مرجع سبق ذكره

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن الرافعي - مرجع سبق ذكره

وربما كان هذا أول دستور مصرى شعبي (١) وقبل محد على ليكون حاكمًا على مصر بإرادة المصربين أنفسهم بعد أن رجحه السيد عمر مكرم، الذي لم يكن له مطمع في أن يصير حاكمًا ببلاد على الرغم من مكانته العظيمة التي جعلته زعيم الأمة آنذاك، غير أنه ذلك النموذج الحقيقي للمثقف الثوري الذي يضع نصب عينه مصلحة البلاد دون مطمع في جاه أو سلطة فهو أول من دعا إلى الاجتماع في دار الحكمة الكبرى لإعلان خلع خورشد باشا واخيتار محمد على باشا بدله، وهو أول من دعا إلى محاصرة القلعة بعد أن أبي خورشد النزول منها، وأول الثابتين في إيمانهم بعدالة قضية الشعب (٢)، وأثار ذلك الموقف خيال المؤرخين وجاءت تفسيرات لهذا الموقف إلا أنها لم تكن مقنعة (٣) فعمر مكرم أقوى شخصية مصرية ظهرت على المسرح السياسي في مطلع القرن التاسع عشر، ومع ذلك لم يفكر في تنصيب نفسه حاكما على مصر (١)، وهنا تندرج بعض التساؤلات التي تساعد على فهم الموقف: هل دور المثقف الثوري أن يصبح حاكمًا؟ هل دور زعيم الثورة أن يكون حاكمًا، هل من حق الثائر أن يقود زمام الأمور حتى وإن كان ذلك لا يناسب شخصه أو قدراته أو حتى سنه وهذا ما نراه ينطبق على شخص عمر مكرم فقد كان لسنه الكبير الذي ربما لا يستطيع أن يقوم بإدارة شئون البلاد، بل أيضا الدور الذي يقوم به وإن خلط الأوراق والأدوار والطمع في الحصول على العديد من المناصب لشيء يشين صاحبه وينقص منه. ويؤكد حسين مؤنس أن عمر مكرم كان يسعى للإنقاذ ولا يريد أن يكون ملكًا أو أميرًا فليس من خلق العلماء، فعليهم أن يولوا على الناس أصلحهم (٥) ربما كانت هذه هي الأفكار وغيرها التي دارت في خلد عمر مكرم زعيم الشعب؛ لذا أقبل عمر مكرم ومعه الشعب إلى الضابط المقدوني المجهول الذي استطاع أن يخدع الشعب وزعيمهم بحلمه وحديثه وشخصيته حتى استولى

<sup>(</sup>١) محد عبد الفتاح أبو الفضل- مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي - مرجع سبق ذكره

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) د جمال بدوي - مصر من نافذة التاريخ - القاهرة: مكتبة الأسرة - ١٩٩٥ - ص٥٥

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز مجد الشناوي – عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية ـــالقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - مطبعة مصر -أعلام العرب-١٩٦٧ - ص ١٤٤٠

على حكم مصر بإرادة المصربين(١) وهذا الموقف يوضح لنا أنه ليس معنى أن إرادة الشعب الجاهل/البسيط تكون كافية للاختيار وتبرأ المختار/الحاكم من آثام الخديعة فلا يرضى الحاكم الوطني/الصادق أن يخدع الشعب بأحلام لا يستطيع تحقيقها أمام أطماعه ونزواته، إن الحرية التي أرادها الشعب المصري وربما مارسها لأول مرة جاءت بحاكم قضى على تلك الحرية بل نفي ذلك الزعيم الوطني الذي نصبه حاكمًا. إذ كان للوالى التركي خورشد محاولات لرد غضب الشعب فنزل من القلعة ولم يكن يتصور أن ينتصر شعب مصر وتنفذ إرادته وكأن الباشا التركي وهو يمر في شوارع القاهرة قبيل الظهر وينظر إلى الجموع المحتشدة لرؤيته، يتحرق غيظًا من نظرتهم الصامتة، ويتأمل كيف استطاع ذلك الشعب في جلابيبه المتواضعة ومظهره السلمي أن ينتصر على جنوده ويرغمه على التخلي عن حكم مصر فقد علمه شعب مصر أن للشعوب قوة لا تقاوم إذا اتجهت إرادتها نحو مقصد أو اندفعت بعواطفها نحو مثل أعلى (٢). وتبدو لنا رؤية السيد النقيب عمر مكرم الذي كان أكثر الزعماء شجاعة وإقدامًا، وأقواهم إخلاصًا وإيمانًا، أكثرهم عملًا، وأبعدهم نظرًا، كان يتقدم الصفوف، ويشدد العزائم، ويدعو إلى مواصلة الجهاد، ويتلافى أسباب الخلاف والانقسام، تتجلى شخصيته في كلماته ومواقفه وأعماله، التقى يومًا بعمر بك الألباني أحد مستشاري خورشد باشا، فوقع بينهما جدل طويل في صدد القرارات: (كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم وقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم؟)، فأجابه عمر مكرم على الفور: "أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل، وهذا رجل ظالم وقد جرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة، وهذا شيء مألوف من زمان حتى الخليفة والسلطان إذا سار في الناس بالجور فإنهم يعزلونه ويخلعونه" فقال عمر بك "كيف تحصروننا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوننا؟ أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك؟" فقال عمر مكرم: "أفتى العلماء والقاضى بجواز قتالكم

<sup>(</sup>۱) محد فرید ابو حدید- مرجع سبق ذکره

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق

ومحاربتكم لأنكم عصاة"(١) فهو يصر في ذلك الوقت المبكر على أن يؤسس بلا نزاع طليعة الأحرار المسلمين في القرن التاسع عشر وأول بشائر البعث الجديد في الشرق العربي الحديث(٢)

كان للسلطان في تركيا رأي يخالف الشعب المصري في تولي مجد علي حكم البلاد فقرر أن يحاربه ولم ينتظر عمر مكرم ذلك بل بدأ عمر مكرم في تحريض الشعب المصري في الحفاظ على حلمه في الاستقلال وحرية اختياره فاجتمع الزعماء في دار عمر مكرم وأجمعوا أمرهم على كتابة خطاب للسلطان يبينون فيه أنهم لا يرضون بالحاكم الذي اختار وه بديلاً<sup>(٣)</sup> و استقر الأمر بعد ذلك لمحمد على بفضل عمر مكرم وأعوانه لكن ما قدمه مجد على لعمر مكرم والحركة التحريرية في البلاد كان جزءًا من واقع يعيشه مجتمعنا إلى اليوم وهو تمكين الجهلة والأفاقين مقاليد الحكم حتى إذا ما سيطر قبضته قضى على أحلام المصربين وأمالهم في حريتهم، فبعد أن وقف الزعيم عمر مكرم بجانب الوالي محد على باشا واستقر حكمه على البلاد، جاءت الحملة الإنجليزية على مصر وذهب السيد عمر يسأله أن يشرك الشعب في الدفاع عن البلاد إلا أنه رفض ذلك ولم يسمح للشعب بالاشتراك في تسيير سياسة البلاد، ولا في تدبير الدفاع عنها(٤) فليس على رعية البلد خروج، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر (٥) وكان هذه صدمة للسيد عمر مكرم الذي راح يهاجم محمد علي بعد ذلك أشد هجوم، ونقد سياسته ومسلكه في حكم المصريين(٦) ومن هنا حدثت الفجوة والقطيعة بين السيد عمر مكرم ومجد على فقد كان الأخير ينوي دائمًا التخلص من الزعامة الشعبية وعلى رأسها السيد النقيب وساعده في ذلك حقد بعض المشايخ وكان أكبر القانمين بهذا المسعى هم الشيخ السادات والشرقاوي

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي ـ تاريخ الحركة الوطنية ـ مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز محد الشناوي - عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية -مرجع سبق ذكره- ص١١٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>۱) محمد فرید ابو حدید- مرجع سبق ذکره

<sup>(°)</sup> د محد فواد شكري - مصر في مطلع القرن التاسع عشر - ج٣ - القاهرة: هيئة قصور الثقافة - طبعة خاصة -

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> محمد فرید أبو حدید- مرجع سبق ذكره

والمهدي والدواخلي<sup>(۱)</sup> وهم من كبار المشايخ والعلماء في الأزهر، وكان عمر مكرم قد جهر بالعداء للوالي مجهد على ووقف أمامه من أجل إرجاع الحرية للشعب وعدم فرض الضرائب، فحين اختار عمر مكرم مجهد علي كان مقرونا ذلك بشروط أساسية هي التزام العدل وعدم إنشاء أية ضريبة، بدون مواققة مسبقة من الزعماء وعلى سنها والرجوع إليهم في شئون الحكم وهي مبادئ دستورية أسس بها عمر مكرم مكانا لهذا الشعب في الحكم نفسه<sup>(۱)</sup> ولم يدخل في حسابه أن خصومه وحاسديه والناقمين عليه من المشايخ سوف يكونون أول المنقلبين عليه إذا أظهر الباشا غضبه عليه<sup>(۱)</sup> وحاول في بادئ الأمر شراء عمر مكرم بالمال والتقرب منه إلا أنه رفض ذلك وأصر على حق الشعب فقرر وبهذا تم محاربة زعيم الأمة ومثقفها الثوري الذي لم يبغ شيئا من حماسته وطنيته سوى النفي والعزل، إنه ذلك النموذج الذي ما زلنا نبحث عنه في أيامنا والحالكة التي أصابةا الجوع الفكري والانتماء الوطني وصار مشايخها ومثقفوها وسياسيوها متناحرين تانهين في غياهب الطمع والمصلحة الفردية.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز محد الشناوي - مرجع سبق ذكره- ص ١٤٠

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> د محمد فؤاد شکري- مرجع سبق ذکره

<sup>(4)</sup> محد فريد أبو حديد - مرجع سبق ذكره

## علاقة المثقف بالثورة

## الإمام محمد عبده والثورة العرابية

للمثقف دور مهم في تاريخ الثورات، فهو رمانة الميزان، وحجر الزاوية في تلك الفترات الحالكة التي تمر بالبلاد، فبه يتم تنسيق وترتيب وتدبير شنون الثورة حيث يحتاجه الثانرون لتقويم أفكارهم وتقديمها في شكل اصلاحي، وربما يختلف المثقف مع الثانرين في هيكلة الثورة فدائمًا ما يسعى إلى الإصلاح السلمي، ويميل إلى تحقيق هذا وتشكيل عقل ثائر على ذاته قبل أن يكون ثائرًا على وضع سياسي، ومن أهم الأمثلة على ذلك هو موقف الإمام محد عبده من الثورة العرابية.

وقعت مصر فعليًّا في حبال الاستعمار نتيجة لإنشاء نظام الرقابة المالية من قبل وزيرين إحداهما فرنسي والآخر إنجليزي منذ عام ١٨٧٦م (١) وكان الشعب المصري ونخبته يأبون هذا التدخل، حيث ظهر ما سمى بالامتيازات الأجنبية التي أدت إلى العدوان على السيادة المصرية (١) وزاد غضبهم وثورتهم عليه عندما نشبت الحرب بين تركيا وروسيا في سنة ١٨٧٧م فأيقظتهم، حيث اشتركت فيها القوات المصرية وأحست بقرب انتهاء الدولة العثمانية، وكان السيد جمال الدين الأفغاني محاضرات عديدة في الأفكار الثورية والإصلاحية

<sup>(</sup>١) مجد صبري السوربوني- نشأة الروح القومية المصرية- ترجمة/ناجي رمضان عطية-القاهرة: مكتبة الأسرة-٢٠٠٩ ص

<sup>(</sup>٢) دراً حمد زكريا الشلق - تطور مصر الحديثة فصول من التاريخ - القاهرة: الهينة العامة للكتاب ط١-٢٠١١ - ص

في ذلك الوقت، حيث استطاع في وقت قصير أن يجتذب خلاصة المثقفين المصريين، وتجاوب معه جيل جديد متفتح الأفكار يؤمن بالثورة الوطنية (١)، وكان أنبغ تلاميذه ورفاقه في هذا الكفاح هو الإمام محمد عبده الذي كان أحد أقطاب الحركة الثقافية والسياسية في ذلك الوقت، وضمن المؤسسين الحقيقيين للحزب الوطني المصري(٢) الذي بدأ كجمعية سرية ثم ما لبث أن أصبح حزبًا وصار الجناح المدني للثورة، وكأن من أبرز أعضائه محد شريف وسلطان باشا، وكانت تنطق باسمها صحيقتا "مصر" و" التجارة" ونشر برنامجه بواسطة أحد الشخصيات الإنجليزية التي ارتبطت بصداقة مع الزعماء الوطنيين المصريين "ولفرد بلنت" الذي نشر البرنامج في جريدة التايمز البريطانية في يناير ،١٨٨٢ واستقى ذلك من برنامج من أحاديث أحمد عرابي والبارودي والإمام مجد عبده (٢)، وشارك الإمام في وضع بيان الحزب الوطني وهو برنامج الثورة، ويرجح السيد يوسف أن مشاركة الإمام في كتابة البيان كانت فعَّالة، حيث إن المادة الخامسة من ذلك البرنامج تعبر عن فكر الإمام وهي نفي وجود سلطة دينية في الإسلام (1) وأن الحرب الوطني حزب سياسي لا ديني (٥) عن كل مؤسسات الحكم في المجتمع الإسلامي والقول بمدنية السلطة في جيمع مؤسسات المجتمع، فالجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية.

نشأ من هنا رأي عام مصري يقظ، وذكر اللورد ملنر في كتابه عن علاقة إنجلترا بمصر أن الحركة الوطنية من الطبيعي أن تتجه بالتفاتها واهتمامها إلى المساوئ الشنيعة التي نجمت عن امتيازات الأجانب في الديار المصرية (۱)، وتحت الضغط الوطني والشعبي قرر إسماعيل ووزارته المتمثلة في شريف باشا منح مجلس النواب اختصاصات برلمانية، وزيادة عدد أفراد الجيش المصري إلى ٢٠ ألف جندي، ومن هنا بدأ الحس الوطني والمعارضة القومية تنتصر على الوزارتين الأوربيتين، وحاول المحتل أن يتصدى إلى هذا، فحاول

 <sup>(</sup>۱) أحمد عبد الرحيم مصطفى مصر والمسألة المصرية القاهرة: الهيئة العامة لفصور الثقافة ــط٢٠٠٨ - ص٥٥

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) تطور آمصر الحديثة- مرجع سبق ذكره- ص١٦٢

<sup>(1)</sup> السيد يوسف - الإمام محهد عبده- القاهرة: مكتبة الأسرة-٢٠٠٧ - ص٦٣ (٥) الإمام محهد عبده-الأعمال الكاملة- مجلد الكتابات السياسية- مرجع سبق ذكره-ص٩٩٩

المهام عه عباده و على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعامة المعامة المعامة المعالمة ا

عزل الخديو إسماعيل ليتولى بعده الخديو توفيق الذي أصبح فيما بعد أداة المحتل يتحكم في شئون البلاد كيفما شاء، بل دفعوا الخديو توفيق أن يتجاهل وجود مجلس النواب فأصبح همه الأكبر هو أن يتقى غضب إنجلترا وفرنسا فأعاد منصب الوزيرين الأجنبيين باسم مفتشين وبمرتب أكبر من مرتب رئيس الوزراء، وتكون لهما المراجعة والإشراف التام على خزانة الدولة، وأقال شريف باشا ليعين مكانه رياض باشا رئيسًا للوزراء، وهو معروف بحزمه وصرامته في التعامل مع الحزب العسكري والمتطرفين عن أمن وسيادة البلد (۱) حيث اتصف رياض باشا بالنزاهة والجد والاستقامة، كما كان إداريًّا ممتازًا ولكنه كان شديد العناد متعصبًا لوجهات نظره، حاد المزاج، واتصفت أفكاره السياسية بالمحافظة وهي محدودة الكم أقرب إلى أفكار العصور الوسطى (۱) كل هذا وغيره أدى إلى أن مصر صارت معادية لإنجلترا بل الخديو وأعوانه.

كان للمثقفين الصفوة رأى فيما يحدث حيث اجتمع التيار الفكري العقلاني الذي يمثله الإمام مجد عبده مع التيار الثوري الذي مثله أحمد عرابي والنديم وغير هما، كلهم مجتمعون في عباءة السيد الأفغاني، وصار السؤال الذي يطرح نفسه كيف كان موقف الإمام مجد عبده كنموذج حقيقي للمثقفين في ذلك العصر الثوري، وما بعده خاصة وأنه سعى دائمًا إلى صيغة توفيقية (أ) بين التراث الثبات، والثورة العقل إن الكشف عن تلك الازدواجية سوف يئول بنا للإجابة عن السؤال حيث إن الإمام مجد عبده كان هدفه في جميع أعماله وكتاباته، سد الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي بغية تقوية جذوره الخلقية، ولبلوغ هذا الثغرة القائمة في المجتمع الإسلامي بغية تقوية جذوره الخلقية، ولبلوغ هذا الهدف رأى ضرورة (أ) التغيير مع ربط هذا التغيير بمبادئ الإسلام/الثبات وهو بلمعادلة التوفيقية.

<sup>(</sup>١) السوربوني- نشأة الروح القومية المصرية- مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) العقاد- ١ أيوليو وضرب الاسكندرية مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) مصر والمسالة المصرية مرجع سبق نكره

<sup>(4)</sup> د. جمال بدوي- في محر اب الفكر - القاهرة: الهيئة العامة للكتاب ط - ١٩٩٨ - ١٩٩٨

<sup>(°)</sup> المرجع السابق

بمكن لنا أن نقسم الثورة العرابية إلى مرحلتين: البداية والتي ظهر فيها الاتجاه الإصلاحي للإمام محد عبده، حيث كان يمثل الجناح المعتدل في صفوف الثورة (١)، وكان موقفه مرتبطًا بأسباب تجعله يرفض أو ينتقد فكرة الثورة لما ستجنبه البلاد آنذاك، "فالأمة لو كانت مستعدة لمشاركة الحكومة في إدارة شنونها لما كان لطلب ذلك بالقوة العسكرية معنى فما يطالب به رؤساء العسكرية الآن غير مشروع لأنه ليس تصويرًا لاستعداد الأمة ومطلبها، ويخشى هذا الشغب على البلاد احتلالًا أجنبيًّا يسجل على مسببه اللعنة إلى يوم القيامة "(٢) و عدد هذه الأسباب السيد يوسف في مبحثه حيث بين أن الإمام مجد عبده لم يقتنع منذ تفاقم الأمر بالمثالية القومية والثورية في حركة عرابي، فهو يرى أن الحل في التربية والتعليم الذي يكوّن رجالاً يقومون بأعمال الحكومة على بصيرة مؤيدة بالعزيمة وليس من الحكمة أن تعطى الرعية ما لم تستعد له، فهو يميل إلى تقديم التعليم والتربية على العمل السياسي كيما ينشأ في البلد ما يسمى بالرأي العمومي فما يراه الإمام أساسًا هو التعليم، ويرفض كذلك مبدأ الجمهورية "الذي نادى به الثوار في ذلك الوقت وعلى رأسهم البارودي باشا فثقافة الإمام الإصلاحية ترى أنه لا يمكن للجهل أن يمكِّن البلاد من الرقى إلى النظام الجمهوري حيث إن أكثر الشعب يجهل العمل السياسي ولا يستطيع أن يصل إلى معنى الحرية وتطبيقها حيث إن الوعى المصري آنذاك لم يكن على قدر تحمل كل هذه التغير ات.

مال إلى أفكار رياض باشا رئيس الوزراء وكان هذا واضحًا في خطبته التي القاها على مسمع من قادة الثورة منتقد فعلهم موضحًا أن هذا يأتي من الطبقة الوسطى والدنيا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة، وصار لهم رأي عام، إنه لم يعهد في أمة من أمم الأرض أن الخواص والأغنياء ورجال الحكومة يطلبون مساواة أنفسهم بسائر الناس وإزالة امتيازاتهم واستنثارهم

<sup>(</sup>١) السيد يوسف الإمام محد عبده مرجع سبق ذكر هص٥٥

<sup>(</sup>١) الإمام محد عبده- الأعمال الكاملة مرجع سبق ذكره -ص ٣٤١

بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات الدنيا لهم في ذلك وأنهم يسيرون إلي حيث لا تدرون أو يعملون ما لا يعلمون.

كان الإمام يؤمن بالتدرج في التغيير الذي يأتي بالعلم والتربية والمعرفة الأولية بشئون الحياة، وربما الإمام يقصد هنا ما حاول إفهامه للسيد الأفغاني فيما بعد من أن الإصلاح يأتي من أسفل إلى أعلى وليس العكس وهذا هو الفكر الإصلاحي في تاريخ البشرية أما عكس ذلك من أعلى إلى أسفل والذي كان مبدأ السيد الأفغاني وهو إصلاح الراعي وتقويمه حتى يصلح الشعب وشئونه ما يتفق مع الانقلاب على الأوضاع والانتفاضات الشعبية والثورات كما في ثورة عرابي وجيشه.

فليس الإمام ضد الحرية أو الديمقراطية المنشودة في جمهورية حقيقية بل إنها عنده تأتي كنتيجة خارجه من العمل الإصلاحي للبلاد، فالإمام ينشد الحرية التي تبني على العلم فتعطي للمرء التصرف في شأن حياته إلى حد أن لا يضر بالهيئة المجتمعية، ولا يمس شأن سواه، فهي تقتضي العلم بالمصلحة العمومية والحدود الشخصية وهو الأدب السياسي فإذا ما رأى المرء حدود إخوانه أقام لنفسه حدًّا لا يتعداه وخطًّا لا يتخطاه بخلاف ما إذا جهل ذلك فإنه لا يأمن أن يظهر بما يخالف تلك المصلحة ويفسد هذه الحدود فتكون حريته ضررًا بأوطانه ووبالاً على إخوانه هذا هو ما يطلبه الإمام من الحرية أن فهو يعمل على إيجاد منطق عملي للحرية فليس أدب السياسة يؤخذ بالسليقة أو البداهة وإنما بالمران والتحصيل والإجتهاد (٢) وهذا ما لم يكن موجودًا في شعب مصر آنذاك، ولم يكن الثوار يؤمنون به، بل كانوا متصورين عكس ذلك، فالإمام يبحث في أدب السياسة، وهم يبحثون في الانقلاب أيما كان الوضع بعد ذلك فالصورة لن تكتمل الشياسة، وهم يبحثون في الانقلاب أيما كان الوضع بعد ذلك فالصورة لن تكتمل الشياسة، وهم يبحثون في الانقلاب أيما كان الوضع على فترات إصلاحية تمر الثائر بقدر ما تكتمل للمصلح الذي يبني ثورته على فترات إصلاحية تمر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق-ص٣٦٤

بمراحل هي في باطنها ثورية، وهذا يتضح من مقالاته في تلك الفترة حول العلم وأثره في الإرادة والاختيار والشورى والاستبداد والقانون، وغير ذلك من المقالات التي حررها في الوقائع المصرية.

ويوضح لنا الإمام في مذكراته " أنه لم تكن الثورة من رأي، وكنت قانعًا بالمحصول على الدستور في ظرف خمس سنوات، فلم أوافق على عزل رياض في سبتمبر سنة ١٨٨١م، وقبل مظاهرات عابدين بعشرة أيام، التقيت بعرابي في دار طلبة عصمت، وكان قد جاء مع عرابي لطيف بك سليم وكان هناك عدد كبير من الزائرين، فنصحت (عرابي) بالاعتدال وقلت له إني أرى أن بلادًا أجنبية ستحتل بلادنا، وأن لعنة الله ستقع على رأس من يكون السبب في ذلك"(۱)، غير أن الجانب الوطني من الإمام أظهر ازدواجية موقفه حيث إنه لم يلبث حتى انضم إلى الثورة يساندها ويقدم لها النصائح خاصة بعد أن استعان الخديو بالمحتل في إنقاذ عرشه محاولاً بذلك تجنبها بعض الأخطاء القاتلة(۲)، وكان ذلك لحماية الدستور، فنراه وهو ينصح (عرابي) بالحظر من عمر لطفي محافظ الاسكندرية قبل حدوث المذبحة الشهيرة هناك، غير أن (عرابي) كان محافظ الاسكندرية قبل حدوث المذبحة الشهيرة هناك، غير أن (عرابي) كان مناخا الخيش، عند الضباط مطامع عديدة(۱).

يتضح موقف الإمام من الثورة، فهو وإن استنكر ما حدث فإنه بعد أن تفاقمت الأحداث وتطورت رأى أن يلتحم بقوى الشعب دون أن ينكر موقفه فهو شارك في الثورة كناصح لهم ومحذر حتى عندما فشلت الثورة لم يكن منه سوى أنه ظل يعلي من شأن الإصلاح وفكرته والتعليم والتربية كحجر أساس لبناء

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ـ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) السيد يوسف - مرجع سبق ذكره- ص ٦١

<sup>(</sup>٢) الإمام محد عبده- الأعمال الكاملة - مرجع سبق ذكره- ص ٢١٠

أمة، ورجع الجميع إلى قوله وآرانه حتى أصحاب الثورة، ومشعلو نارها استنكروا دور الثورة المسلحة ولم يقصدوا إلى ما حدث وأن الأمور جرت بما لم يكن في الحسبان<sup>(۱)</sup> وتم محاكمة الجميع ونفيهم إلى خارج القطر المصري، ومن بينهم الإمام مجد عبده لتنتهي مساعي الثورة العسكرية، وتبدأ مساعي الإصلاح التي نادى بها الإمام حتى في منفاه وبعد أن رجع مصر، إذ عانى كثيرًا من أجل تحقيق بغيته الإصلاحية التنويرية، فإذا كان أول مرة تابعًا للسيد كثيرًا من أجل تحقيق بغيته الإصلاحية التنويرية، فإذا كان أول مرة تابعًا للسيد الأفغاني مؤمنًا بما يقول، فإنه سرعان ما تغلبت عليه ملكة نقد الذات حتى استقر على ما آل إليه، وهو تحقيق النهضة يأتي من خلال الشعب وليس الحكومة، لقد استقر ومارس ذلك بكل ما أوتي من قوة حتى مات، ليخرج علينا بنموذج حقيقي المثقف ساعة الثورة، وأثناء الاضطرابات التي تمر بالبلاد فهو لا يبتغي لنفسه جاهًا أو يسعى إلى نيل مكانة في فترة حالكة — وما أسهلها في ذلك الوقت ـ بل إنه يحاول أن يجد للإصلاح جانبًا، وأن يكرث حياته إلى ذلك، إنه المثقف الحق.

<sup>(</sup>١) صلاح عبد الصبور ـ قصة الضمير المصري ـ القاهرة: مكتبة الأسرةـ طـ١ ـ ٢٠٠٨ ـ ص ٩١

### هل المثقفون دائمًا مستنيرون؟

### أحمد لطفي السيد في ميدان تورة ١٩١٩

لم يكن دور المثقف في الثورات دورًا هامشيًا، وإنما كانت له رؤى تجعله في الصف الأول وأحد قادة تلك الثورة، وتجعل صوته دانمًا أعلى وأعم، غير أن حالة أحمد لطفي السيد في أحداث ثورة الشعب الحقيقية ١٩١٩ كانت تنم عن نموذج متطور من ذلك، فهو لم يكن فقط المثقف الذي يساعد الحركة الثورية بمقال يكتب أو تحليل يذكر، وإنما أصبح ضلعًا أساسيًا في تكوين الوفد المصري حجر الزاوية في تفجير الثورة وليس ذلك بل إن دوره في أعقاب الثورة جعله \_ بحق- أستاذًا للجيل حتى اليوم.

إن اهتمام أحمد لطفي السيد السياسي كان اهتمامًا عمليًّا، حيث إنه أنشأ حزب الأمة مع مجموعة من الأعيان، وأصدر خلال ذلك جريدته " الجريدة" التي تعد من أهم الجرائد الحزبية في مصر آنذاك، لما انفردت به من مبادئ ولما تميزت به عن باقي الجرائد الحزبية وغير الحزبية، إذ أنها بدأت من منطلق جماعي لا منطلق فردي (۱) وكان ضمن برنامج الجريدة ستة مبادئ أساسية من أهمها "خلق رأي عام صحي في البلاد – التعامل مع الأخرين بروح الاعتدال – الجرأة في التعبير عن المبدأ" ولعل ذلك هو نقطة الانطلاق التي تكشف لنا عن شخصية المثقف المستنير داخل أستاذ الجيل. فالجريدة التي أسسها بيّن فيها

 <sup>(</sup>۱) د. يونان لبيب رزق- الحياة الحزبية في مصر- القاهرة: دار الكتب-ط۲ -۲۰۰۷
 (۱) المرجع السابق

للقارئ أنها صحيفة مصرية، شعارها الاعتدال الصريح ومراميها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقي الصحيح والحض على الأخذ بها وإخلاص النصح للحكومة والأمة بتبيين ما هو خير وأولى، تنقد أعمال الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن من غير تعرض للموظفين وأفراد في أشخاصهم وأعمالهم التي لا مساس لهم بجسم الكل الذي لا ينقسم وهو الأمة" إنها المبادئ العامة التي يمكن أن تقوم عليها الجرائد والمجلات خاصة في تلك الفترات الحالكة.

وكانت الحقوق الأصيلة حقوق الكافة التي تربط المجتمع الإنساني وهي حق الحرية الشخصية بمعناها العام: حرية الفكر، الاعتقاد، حرية الكلام والكتابة، حرية التربية والتعليم في حدود ضرر الغير، فليس للشارع أن يضع قانونًا يسلب به أفرادًا أو طائفة أو كل الأمة حقهم في الحرية بمعناها العام، في غير حدود الضرر المعروف(١) كما تناول حرية القضاء واستقلاله وكذلك حرية الصحافة لأنها صانعة الرأي العام، فقبلها لم يكن هناك رأي عام وشبهها بالحكومة الحقيقية للبلاد المتمدنة، حكومة حرة قوية فسلطان الصحافة واقع على الضمائر كونها تسوق الناس إلى قوة الاعتقاد(٢) بل يصف الحرية في مقال له عام ١٩١٢م على أنها غذاء طبيعي كالخبز والماء، ولكنه أرفع درجة وأصبح اليوم أعز مطلبًا وأغلى ثمنًا، هو إرضاء العقول والقلوب، وعقولنا وقلوبنا لا ترضى إلا بالحرية (٢) بل يبشر بدعوته بأن الحكومة الديمقر اطية (أي حكومة الشعب أو حكومة الأكثرية) ولكنها طريقة ما أكثر أصرارها أمة كأمتنا، ليست فيها مشيئة الشعب هي مرجع الأمور (أ) لقد حلم بالدستور قبل أن يفكر فيه أحد فما حكم الديمقراطية إلا راجعًا إلى دستور يضعه الشعب ولا يحلم أمة بحريتها إلا إذا كانت مرجعًا لأمورها، وغير ذلك من أفكاره الثورية التي نادى بها ولا يزال يرددها أصحاب الفكر الليبرالي الحر، فقد سبقهم إليها أبو الليبرالية المصرية أحمد لطفى السيد.

<sup>(</sup>١) د. عبد العظيم رمضان- الفكر الثوري في مصر قبل ثورة ٢٣يوليو ــ القاهرة:، طبعة مكتبة الأسرة ــ ٢٠٠٤ ـ ص٢٠٠

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق-ص٥٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مقال لطفى السيد سنة ١٩١٢

<sup>(1)</sup> مقال لطفي السيد سنة ١٩١٣

بدأ الوضع يتفاقم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث بدأ الحراك السياسي في مصر والتأثر بما يحدث عاليمًا، وصار العقل المصري يسعى إلى إيجاد مخرج للاستقلال وأصبح مطمع الصفوة والأحزاب الوطنية في مصر خاصة وأن المحتل الإنجليزي كان يمارس بعض الإجراءات الأمنية على البلاد حتى لا تقوم ثورة أو ينفلت زمام الأمور(١) وبجانب ذلك أطلق الدكتور ويلسون مبادئه ونظريته المشهورة عن "سلم بلا نصر" و"حق تقرير المصير" و" تأليف عصبة الأمم" فإن هذه المبادئ كانت تمثل أقوى تحد لمعتقدات العالم الاستعماري التي تقوم حتى ذلك الحين على سيادة القوة وتحكيمها بشكل مطلق في كل نزاع (٢) وذلك جعل رفاق الفكر الاستقلال القومي يتحركون لإيجاد فرصة تحقق الاستقلال أو تضع حجرًا في بناء الحرية، وظهرت فكرة تكوين الوفد المصري، ويرجع المؤرخون أن يكون الأمير طوسون هو صاحب الفكرة وأن سعد باشا هو المنفذ لها ويوضح يونان لبيب رزق أن مخاوف سعد وأعضاء الوفد من قبول زعامة طوسون محسوبة على التيار التركي في البلاد (٢) غير أن ما يهمنا هنا هو أن معظم رجال الوفد المصري كانوا ينتمون إلى حزب الأمة وتربطهم رابطة العضوية بالجمعية التشريعية(1) الذي كان يحبذ انفصال مصر عن الدولة العثمانية(٥) وعلى رأسهم أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد إذ كون مع " سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلى شعراوي ومجهد محمود" الوفد المطالب بالاستقلال التام وكان لطفى السيد يؤمن بأن " الحرية هي الغذاء الضروي للحياة ... إرضاء العقول والقاوب ولا ترضى إلا بالحرية" وظل يردد " أعجب من الذي يظن الحياة شيئًا والحرية شيئًا آخر، ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية، هي المقوم الأول للحياة ولا حياة إلا بالحرية"(٦) هذا ما كان في ذهن لطفي السيد وهو يسعى مع رفاقه في تكوين الوفد، ففي نوفمبر ١٩١٨م

<sup>(</sup>۱) د: عبد العظيم رمضان- تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨-١٩٣٦) -ج١- القاهرة - الهيئة العامة للكتاب-ط١٩٩٨-١٩٩٨

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) د. يونان لبيب رزق- تاريخ مصر بين الفكر والسياسة- القاهرة- دار الكتب المصرية- ص٢٢

<sup>(1)</sup> أحمد لطفي السيد- قصة حياتي-القاهرة: الهينة العامة للكتاب-١٩٩٣

<sup>(</sup>٥) يونان لبيب رزق \_ تاريخ مصر بين الفكر والسياسة مرجع سبق ذكره- ص٢٤

<sup>(1)</sup> المرجع السابق

بدأ الرفاق تأليف الوفد المصري وضحى بالوظيفة في سبيل الثورة وانتظم عضوا في الوفد المصري، وكان من نتائج تلك المطالبة نفي سعد زغلول ورفاقه مجد محمود وإسماعيل صدقي وحمد الباسل ولم يكن اختيار السلطة لهؤلاء سبب فالسلطة العسكرية لا تفكر طويلاً في تعليل لإجراءاتها، بل كان معظم هذه الإجراءات من يوم مصادرة توكيلات الوفد إلى اعتقال سعد وأصحابه الثلاثة وليد الارتجال والرعونة والاعتساف على حد تعبير الرافعي(١) وقامت في البلاد ثورة عنيفة في أوائل سنة ١٩١٩ ولم يكن يتوقعها أحد ولا حتى رجال الوفد أو الصفوة وهو ما اعترف به لطفي السيد في مذكراته فلم يكن ممن يمتد إلى المستقبل أو لم يكن من هؤلاء الذين ينسبون إلى أنفسهم أنهم من دعوا وتنبئوا بالثورة فكم هو واضح حقًا.

بعد أن اجتاحت الثورة كل البلاد وتحولت إلى أكبر ثورة شعبية في التاريخ المصري الحديث ثورة ١٩١٩ بكل ما ترتب عليها من محاولات استعادة " مكانة مصر "(٢) مما دعى إلى تهديد الحكومة البريطانية غيرت مندوبها وأوفدت اللورد اللنبي الذي أعلن أنه يقبل المناقشة من أجل وقف الثورة القائمة وعودة السكينة والسلام إلى البلاد، فأرسل الوفد إليه تقريرًا شرح فيه أسباب الثورة وسوء معاملة السلطة العسكرية ونفى كبار الساسة إلى مالطة فأجاب اللورد اللنبي على ذلك بأن أفرج عن المنفيين الكبار واستطاع لطفي السيد أن يخرج من تلك المناقشة بالسماح للوفد بالسفر لعرض القضية، فسافر لطفي بك مع عبد العزيز فهمي وغيرهما إلى فرنسا في باخرة مرت بمالطة حيث اصطحبت المنفيين الأربعة معهم (٢) غير أن المفاوضات باءت بالفشل منذ أن كان الرفاق/الوفد في الباخرة حيث جاءهم تلغراف بأن مستر ويلسون رئيس الولايات المتحدة واقق على الحماية الإنجليزية على مصر فكانت صدمة قوية من هذا الذي نادى بحرية الشعوب ثم أغلق المؤتمر أبوابه في وجوههم ورجع الوفد دون أي جدوى وبدأ في مصر حراك سياسي نابع من أفكار لطفي السيد ورفاقه حيث بدأ لطفي السيد ينادي بشعاره " مصر للمصريين" ذلك الشعار الذي يفلسف فكرة الاستقلال التام والدعوة إليه ولم يكن ذلك الشعار في الماضي

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي- ثورة ١٩١٩ - القاهرة- دار المعارف- ط٤-١٩٨٧ ـ ص١٩٠

<sup>(</sup>٢) د:يونانُ لبيب رزق- مكانةً مصر - القاهرة: طبعة خاصة لمكتبة الأسرة-٢٠٠٧ - ص

<sup>(</sup>٢) فنَحي رضوان- عصر ورجال-ج٢- القاهرة: الهينة العامة للكتاب- طبعة خاصة لمكتبة الأسرة- ٢٠٠٨

أيام ثورة عرابي سوى مساواة المصريين بالترك والجركس بينما يعنى عند لطفي السيد حرية الفرد وحرية الدولة(١)، وصار يقول " إن المصري هو الذي لا يعرف له وطنًا آخر غير مصر" وبقى لطفي السيد يحرر بيانات الوفد ومذكراته حتى عاد إلى مصر مع من عاد من أعضائه (٢) ولما وقع الخلاف بين سعد وعدلي على رئاسة المفاوضات حيث استدعى عدلي إلى باريس ليتوسط له في مفاوضة لجنة مانر وقام الرجل بدوره كما أمل فيه الوفد ولكن وجوده أثار حذر سعد زغلول من التفاف أعضاء الوفد الأول حواليه فكان بداية شقاق في صفوف الأمة(٢) وانتقل الأمر إلى خصومة علنية نتج خلاف بين أعضاء الوفد حول موضوع اشتراكه مع الوزارة في المفاوضات، فرأت أغلبية الأعضاء ترك المفاوضة للوزارة وعدم معارضتها فيهما لكن سعدأ أصر على رأيه، وعلى إعلان عدم الثقة بالوزارة فاستقال على شعرواي وكتب حمد الباسل، وعبد اللطيف المكباتي ومحهد محمود ولطفي السيد، وعلوبة رسالة إلى رئيس الوفد نشروها في الصحف اعترضوا فيها على عدم اكتراثه برأي أغلبية وانفصلوا من (٤) الوفد وبعد ذلك ترك لطفي السيد ذلك العمل الذي يسعى الجميع إلى إيجاد أمجاد لهم، فلم يكن لطفي السيد ممن يالف العنف أو يرتضيه، ولم يكن ليرضى بغير المنطق والواقع من صور الأشياء أو معالم الأمور، وما كان للعاطفة عليه من سبيل في المبدأ و العقيدة (٥).

قرر البُعد عن الصراعات التي لا تؤدي إلى إنجاز أي أمر وبعد كل البعد عن الخلافات وعاد مرة أخرى إلى دار الكتب وهناك بدأ ثورته، فقد كان رأيه في تشكيل الوفد صريح فهو معه قلبًا وقالبلاً، ولما تخاذل الوفد عن مهامه وتشرذمت قياداته و دخلت المطامع البشرية فيه نأى عنه وصارت خطاه نحو تحقيق ثورته هو، وكان لطفي السيد لا يؤمن بالصيغة التوافقية التصالحية التي حاول الإمام محمد عبده أن يعقدها بين الإسلام ومفاهيم الحضارة الغربية وانحاز إلي التيار الذي رأى تقدم مصر في اقتباسها مناهج الفكر الأوربي كي تصل إلي من قوة ورفعة فاستوعب الفكر الإغريقي في ذروة نضجه عند

<sup>(1)</sup> د:حسين فوزي النجار - أحمد لطفي السيد-ا لقاهرة- الهيئة العامة للكتاب- طـ٢-١٩٥٧

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق

<sup>(</sup>T) المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) رمزي ميخانيل. ثورة ١٩١٩ - كتاب تاريخ الوفد ـ مجموعة من الدراسات عن حزب الوفد - إعداد د:جمال بدوي دار الشروق - ط١-٢٠٠٣

<sup>(°)</sup>دَ. حسين فوزي- مرجع سبق ذكره

أر سطو مما جعله يترجم أهم أعماله: السياسة - الأخلاق، وحاول أن يبحث في ازدهار المجتمع بعقل "كأنط" و"رينان" و"استيورت مل" الذين دعوا إلى سيطرة العقل على كل شيء وحرية الفرد وأن الإنسان مصدر كل شيء(١)، وسمى ذلك "مذهب الحريين" نسبة إلى الحرية، وهي أول دعوة من نوعها في مصر حينذاك لفلسفة النظامين السياسي والاجتماعي. (٢) وبهذا استطاع لطفي السيد أن يضع لبنة جديدة من لبنات النهضة فكل ما كتبه أو قاله في خطبه أو أوحى به إلى تلاميذه كان يتسم بهذا الإيمان العميق بقداسة الحرية الفردية واحترامها (٢٦). ويلخص صلاح عبد الصبور آراء لطفي السيد الفكرية على ثلاثة محاور أولها: إيمانه بالتطور إيمانًا أقرب إلى اليقين الديني، ثانيها: كراهيته الستعمال القوة في أي أمر من الأمور، وثالثها: إيمانه بالمنفّعة كفلسفة عملية، فهو يرى ألا يشغل نفسه بأوهام الخيال والطموح، أو بالغابات البعيدة الغائمة. بل يقيس الأمور بنفعها (٤) "فلو أننا حكمنا المنفعة في اختيار المذهب الذي نراه أولى بالاتباع في تشريعنا المصري لما ترددنا لحظة واحدة في أن المذهب الذي تأمر المنفعة باتباعه، هو مذهب الحرية"(٥) فكان يدعو في الجريدة إلى الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الثقافية على السواء(1). تلك الأفكار وغيرها كانت ترجمة ذلك المثقف المستنير الأحداث الثورة وتحويلها إلى شكل عملى في فكرة الجامعة الوطنية التي تمثلت لديه في الأمة المصرية كي تلغي فكرة الجامعة الإسلامية التي كان ينادي بها بعض الأحزاب والتيار الآخر الذي تزعمه من قبل مصطفى كامل، ويتضح من محضر جلسة ضم الجامعة إلى وزارة المعارف رؤية لطفى السيد إذ أن الغرض من ذلك هو أن توجد جامعة بالبلاد مستقلة حرة يرتقى فيها التعليم العالى إلى المستوى الذي يأتلف مع أطماع البلاد في الارتقاء العلمي؛ لذا رحبوا بفكرة توحيد الجهود التعليمية واندماج الجامعة المصرية في الجامعة الجديدة وأهم ما اشترطوا لذلك ضمانة حرية الجامعة الجديدة في إدارتها المالية ووضع برامجها وتنفيذها ثم استيفاء

<sup>(</sup>١) د. جمال بدوي- في محراب الفكر - مرجع سبق ذكره

د حسین فوزي- مرجع سبق ذکره  $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> المرجع السابق

<sup>(1)</sup> صلاح عبد الصبور - مرجع سبق ذكره - ص ١٣١

<sup>(°)</sup> أحمد لطفي السيد- مقال عن الحرية ونظم الحكم- من كتاب الديمقراطية في فكر رواد النهضة المصرية- القاهرة- نشر المركز القومي لحقوق الإنسان- ط1 - ص١٥٢

<sup>(</sup>١) د ثحمد مندور - أساتذة وزمّلاء في حياتي - القاهرة: كتاب الثقافة الجديدة (٢٥) الهيئة العامة لقصور الثقافة -طبعة خاصة ص٢٩

آثار الحركة القومية المباركة التي أوجدت الجامعة المصرية (۱) فأحمد لطفي السيد يبحث دائمًا عن مواضع القوة والاستبشار والثقة في زماننا وقاما يشعرك في كتابته أو حديثه بسخط أو مرارة أو انتقاد، هو راسخ الإيمان أن الإنسانية عامة ووطنه خاصة في تقدم مطرد، فجيله عنده خير من الجيل السابق والجيل اللاحق وأعظم طموحًا (۲) إن ثمرة ثورة ١٩١٩ هو إنجاز ذلك المشروع الضخم الذي صار أحمد لطفي السيد أول مدير له يسعى إلى نشر الرسالة العلمية الثورية النهضاوية من خلال العقل لا شيء غيره حتى يتسنى للثورة أن تستمر وأن ينضج ثمارها وتصبح البلاد على أعتاب النهضة، وكانت رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجتماعي بكل ما في وسعها من ضروب التجديد وأن تهتم بكل نواحي الحياة وترقى بالمجتمع حتى إنه اهتم بوضع الموسيقى والغناء وردد قوله: "على كل أمة أن ترقي أسباب لهوها المرح كما عليها أن ترقى أسباب جدها العابس (۲)

إن دور لطفي السيد في الثورة الشعبية جاء مثلاً لكل القوى السياسية والأيديولوجية، حيث استطاع أن يعبر عن رأيه دون أن يقصي غيره، واستطاع أن يثور دون أن ينسى يومًا أنه باحث ومترجم للعقل المستنير أهله لأن يكون \_ بحق أستاذ الجيل.

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي - مرجع سبق ذكره

<sup>(</sup>٢) د. محد مندور - مرجع سبق ذكره- ص٢٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

## ثانيًا- المتقف التوري في ميدان الفكر

عند البحث عن طبقة المثقفين في سراديب التاريخ، لن تجد سوى قلائل، استطاعوا أن يمارسوا الثقافة بعقل نقدي علمي فعال، وربما كانوا مجموعة من الأفراد يجمعهم حلم واحد كإخوان الصفا أو فرد يمثل حقبة زمنية معينة في تاريخ البشرية كأبي العلاء المعري الثوري الحقيقي الذي قدم العقل على كل شيء حتى صار الداعي الحقيقي للتنوير، ليس في الشرق فحسب بل في الغرب، كذلك فالنموذج العقلي الذي تبناه المعري هو نفسه العقل الحديث.

أنجبت مصر عبر تاريخها الفكري أفرادًا أسسوا للمنهج العلمي وللعقل والنقد وأن يكونوا حجر أساس في مشروع النهضة العربية عامة، والمصرية بصفة خاصة كونهم أسسوا للعقل وتبنوا المفاهيم الحديثة في النقد، تشكل رحم النهضة المصرية منذ رفاعة الطهطاوي مرورًا بالإمام مجه عبده والجيل الذي تلاه ووضع معايير جديدة لم تكن موجودة من قبل. والتقريب بين التقاليد/التراث، والتغريب/ الحداثة وربما لم يكن لهذا المنحي أثر فعال في استمرار النهضة، إلا أنه أسس لها، فنرى جيلاً جديداً من المفكرين الذين أنجبهم رحم النهضة من أمثال: قاسم أمين داعي الحرية والذي تبنى قضية المرأة في إطار من البحث والتنقيب عن مشكلتها في المجتمع في كتابه "تحرير المرأة" ليخلص إلى فكرة أن المرأة لها حقوق مساوية للرجل، وقام بنقد المجمتع الذكوري الأبوي السلطوي ورفض سيطرة القصر والملك على الشعب، مما أثار غضب الناس

حوله وحاربوه وناهضوا أفكاره على رأسهم طلعت حرب ومصطفي كامل، إلا أنه ظل صامدًا، وما لبث أن أخرج كتابه الصادم "المرأة الجديدة" ليكمل بذلك مسيرته الثورية.

ونفس ما لاقاه قاسم أمين من إقصاء وظلم لاقاه الشيخ الثوري على عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي صدر في عام ١٩٢٦ بل زاد عن ذلك بعزله عن منصبه كقاضي شرعي وإقصائه من هيئة كبار العلماء ونبذه من المجتمع المصري والعربي جاء ذلك نتيجة مبحثه الفذ القائم على قراءة التاريخ بمنهج نقدي رفض خلاله فكرة الكهنوت في الإسلام أو ما عرف بالحكم في الإسلام وأسس على حسب تعبير وائل غالي "الأصول الإسلامية للعلمانية" ببحث علمي صائب استعرض خلاله مفهوم الخلافة وعلاقتها بالأصل في الإسلام، واستعرض لهذه الخلافة مما أثار هؤلاء المتأخرين؛ خاصة وأن الملك فؤاد كان داعيًا لاسترجاع فكرة الخلافة بعد سقوطها في الأستانة على يد مصطفى كمال أتاتورك ١٩٢٤م.

لم تمض سنة حتى صارت القوة الغاشمة مرة أخرى ولكن هذ المرة على عميد الأدب العربي طه حسين وكتابه في الشعر الجاهلي ١٩٢٦ ليكفره هذا ويسبه ذاك لما قدم من أفكار استطاع من خلالها أن يلقي حجراً على التراث فيرجم قدسته الزمنية ويهدمها ويصير من حق أي أحد أن يتخطى هذا التراث وأن ينكره متى شاء ببحث علمي هز كيان المجتمع المصري والإسلامي؛ لأن طه حسين كسر تابو هات النصوص وتعامل لأول مرة مع قضية الرواة، ونجده يستنتج انتحال الشعر الجاهلي ووقف ضده فريق كبير من أنصار الثورة المضادة فبجانب هيئة كبار العلماء، كان الرافعي ومحمود مجهد شاكر، ولم يقف بجانبه سوى قلة من المثقفين الجادين أنصار العقل من أمثال لطفي السيد وزكي مبارك، وتم رفع دعوى قضائية ضد طه حسين ليبرئه القضاء من تهم الإساءة الى القرآن وتهمة الكفر والإساءة ليقدم صورة مستنيرة للقضاء، لكن هذا الدور تبدل مع نهاية القرن العشرين ليحكم القضاء على الباحث نصر حامد أبو زيد بالكفر والتفريق بينه وبين زوجه، بناء على قضية تبناها أصحاب تيار الحسبة والثورة المضادة وكانت التهمة المنسوبة إليه في أوائل التسعينيات، بعد أن تقدم والثورة المضادة وكانت التهمة المنسوبة إليه في أوائل التسعينيات، بعد أن تقدم

أبو زيد برسالة (كتاب) بعنوان (نقد الخطاب الديني) ١٩٩٢م. وكان مقررًا حصوله بموجبها على ترقية علمية ليحصل على لقب (أستاذ) بهيئة تدريس جامعة القاهرة كلية الأداب قسم اللغة العربية في ذلك الوقت، ولكن تقدم عبد الصبور شاهين بتقرير باعتباره رئيس لجنة الترقيات, وفجر القضية, وتحولت المسألة من مجرد رفض للترقية إلى اتهام بالردة، وعلى المنابر في المساجد وتلخصت اتهامات التقرير في: العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة والدعوة المفضيما، والهجوم على الصحابة، وإنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم والدفاع عن الماركسية والعلمانية و عن سلمان رشدى وروايته (آيات شيطانية)، وعلى أثر هذا التقرير نشأت معركة فكرية واسعة وتطور الأمر إلى رفع مجموعة من المحامين لدعوة حسبة تطالب بالتفريق بين نصر وزوجته ودارت المناقشات القانونية والفقهية انتهت بتكفير الباحث و هجرته من مصر وما زالت أمثال تلك الدعاوى مستمرة إلى الأن، تلك المعركة كغيرها من المعارك التي مارسها المجتمع على تلك الأقلية الحقيقية الموجودة في المجتمع - وهم المثقفون الثوريون - الذين يتم إقصاؤهم تارة ونفيهم تارة أخرى والتعدي عليهم — كما حدث لنجيب محفوظ وبل قتلهم كما حدث الشهيد فرج فودة.

ولعل علاقة المثقف الثوري بميدان الفكر علاقة وثيقة الصلة، فلا وجود له خارجه فهو إذ يحقق ثورته إنما يحققها في إطار الاستقلال النقدي مستعين بمعايير التفكير العلمي التي يتبناها، لكن كيف نشأت تلك الفرة ومتى وهل تحققت أم لا وما هي الصعوبات التي تواجهه وما هي وجهته الثورية التي يسلكها لتحقيق ذلك؟ محاولة منا للتأكيد على تلك الرؤية الثورية التي يستخدمها المثقف الثوري وقدرته على إيجاد نموذج ثوري يمكن أن يكون سببًا أساسيًا في تحقيق النهضة والإصلاح المرجو. وأن هذا المثقف الثوري لا يملك سوى معيار العقل الفعال الذي يستطيع به أن يكشف عن عوار المجتمع، وإن جهاده يكون دائمًا أمام القوى الظلامية التي تسكن التاريخ منذ بدايته، تحارب ما استطاعت أي نهوض وأن نمو جديد لم يكن متبعًا من قبل، فتكتشف ذلك الجحود الشرس الذي يُمارس على هؤلاء الثوريين أصحاب الصوت الرافض في سماء الفكر.

# الانقلاب الأصولي وتحديات المرأة

### قاسم أمين

لم تكن الثورة فقط في ميدان واسع يعج بالثانرين الرافضين لأوضاع سياسية أو اقتصادية، الساعيين لتغييرها بالقوة والتظاهر، وإنما أيضًا الثورة تكمن في عقل المثقف الذي يبني فيه ميدانًا ثوريًا يجاهد فيه ويثور بداخله حول تابوهات(Taboo) مجتمعه، وعندما تنجح تلك الثورة الداخلية نراه وقد استشرق نوره الخارجي فيعم أرجاء الميادين الحقيقية ويهتف في مواجهة التيار/ الثورة المضادة حتى يتبعه أحد أو يموت شهيدها؛ وهذا نوع آخر من المثقف الثوري الذي يصنع داخله ثورة ويفجرها بروية واضحة جلية للمجتمع. ففي فترة في الانقلاب الاجتماعي والثقافي يظهر دور المثقف الثوري الذي يسعى إلى كشف الغمة وتحقيق أهداف النهضة أيما كانت الظروف، فهو يواجه دون كلل ويسعى دون خوف؛ لأنه يحمل على عاتقه أحلام التنوير.

#### البحث عن الثورة:

تحتل قضية المرأة اهتمامًا كبيرًا لدى باحثي علم الاجتماع لما تحمله تلك القصة من عقبات تهدد بانهيار أي محاولة تنويرية يريدها المجتمع؛ لذا كان اهتمام الرواد الأوائل للنهضة المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وكان رائدها ومفجر قضيتها الباحث الاجتماعي قاسم أمين

وكتابه "تحرير المرأة" ١٨٩٩م الذي يعد من أهم ما سطر قاسم أمين والباحثون من بعده، لا لأنه حاول أن يكشف حرية المرأة ويحارب من أجلها أو لأنه أول ما كتب في تلك القضية، إذ سبقه إلى ذلك رائد النهضة الحديثة رفاعة رافع الطهطاوي في العديد من أعماله بشكل غير مباشر، ففي أول مؤلفاته "تخليص الإبريز في تلَّخيص باريز " ١٨٣٤م مقارنة بين وضع المرأة الفرنسية ووضع المرأة المصرية، وتحدث بإعجاب شديد عن المرأة الفرنسية وخوضها لمجالي العلم والعمل ثم خصص كتابًا مستقلاً يدعو فيه إلى ضرورة تعليم المرأة ومساواتها بالرجل حمل عنوان "المرشد الأمين للبنات والبنين" ١٨٧٢م فهو وثيقة في مساواة المرأة بالرجل والدفاع عنها، وضرورة تصحيح الصورة السائدة في الأذهان لمشاركة الرجل، في حقها في العمل، بل حقها في الحب(١) واعتمد على دراسات أوروبية في مجال التربية (٢) وكان مما ردده الطهطاوي أن الله خلق "المرأة للرجل ليبلغ كل منهما من الآخر أمله، ويقتسم معه عمله وجعل المرأة تلطف لزوجها أتراحه وتضاعف أفراحه، وتحسن أمر معاشه، وتنشط حركة انتعاشه، فهي من أجمل صنع الله القدير"(") وصرح أكثر بمساواتها للرجل في أنه في الغالب مثلها غير منزه عن المثالب والعيوب التي لا تخلو منها جنس البشر، وجب في حقها أن تتمرن من شبابها على تحمل أعبائه وأثقاله، وأن تكون مستعدة للصفح عن خلله، فتسلك معه مسلك الحلم واللين والرفق وحسن الخلق(1) وغير ذلك من الأفكار المطروحة التي تعرض بالقضية دون الخوض فيها بشكل مباشر. إلا أن انفراد قاسم أمين جاء بانتهاجه البحث العلمي وتتبع خطواته واعتمد على نقده للواقع "فقد أكد على ضرورة الربط بين الفروض والأفكار والنظريات وبين الواقع والممارسة والتطبيق وذهب في ذلك مذاهب تكشف عن عمق وأصالة علمية كبيرة"(٥) وأقر بذلك منذ بداية بحثه بقوله " هذه الحقيقة التي أنشر ها اليوم شغلت فكرى مدة طويلة كنت في خلالها أقلبها وأمتحنها وأحللها حتى إذا تجردت من كل ما كان يختلط بها من الخطأ استولت على مكان عظيم من موضوع الفكر مني، وصارت

(١) د معن زيادة – معالم على طريق تحديث الفكر العربي- الكويت: عالم المعرفة ط ١٩٨٧-١٩٨٧

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> امر أننا في الشريعة والمجتمع- الطاهر الحداد - مقدمة الكتاب للدكتور مني أبو زيد- قطر: كتاب الدوحة -طبعة خاصة-٢٠١٢ ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) رفاعة رافع الطهطاوي – الأعمال الكاملة- تحقيق/ مجد عمارة القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- طبعة خاصة – ٢٠١٣ ص٣٨

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص٣٩

<sup>(°)</sup> قاسم أمين الأعمال الكاملة- تحقيق / د مجد عمارة - مقدمة الأعمال الكاملة قاسم أمين - القاهرة: دار الشروق - ص ١٤

تشغلني بورودها وتنبهني إلى مزاياها وتنبهني بالحاجة إليها، فرأيت أن لا مناص من إبرازها من مكان الفكر إلى فضاء الدعوة والذكر "(١) وذلك من خلال التراث الديني الذي يؤمن به المجتمع ولا يتشكك فيه أبدًا؛ لذا كان مبحثه هذا صرخة في وجه التقليديين - الذين ينعتون كل شيء على الماضي ويلبسون الحاضر ثوب القديم- فناقشهم قاسم أمين من هذا المنظور وجاء بالنصوص والأيات التي تثبت دون شك حرية المرأة في كل ما يؤول إليها شكل وجوهر. وهو الوحيد الذي وهب كل جهوده وآثاره تقريبًا إلى هذه الدعوة حتى صار علمًا ورمزًا لها(١).

والمرأة عند قاسم أمين معادل موضوعي/ أنموذج، للقهر والتخلف والازدواجية فقد حمل موضوع تحرير المرأة لدى قاسم أمين صرخة وثورة فكرية تشكلت في ميدان عقله فليس كتاباه "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة" مقصورين على الدعوة إلى تعليم المرأة وإزالة الحجاب بل فيها مذهب جديد في التفكير والكتابة لم يكن معروفًا من قبل قاسم، ولم يسبق إليه أحد في تحليل الطبيعة الإنسانية (أ). فإنه كان أكثر اتساقًا مع نفسه حين ربط بين استبداد الحكم، واستبداد الرجل، فرأى أن استبداد الرجل هو أثر من آثار استبداد الحكم (<sup>١)،</sup> فتحرير المرأة هو "تحرير للرجل ذاته، فهناك على حد قوله "تلازم بين الحالة السياسية والحالة العائلية في كل بلد، ففي كل مكان حط الرجل من منزلة المرأة و عاملها معاملة الرقيق حط بنفسه وأفقدها وجدان الحرية ... انظر إلى البلاد الشرقية تجد أن المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاكم فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج منه"(٥)" وهذا هو السبب الرئيس في نظر كاتب هذه السطور في موقف السرايا من الكتاب، فلم تكن قضية تحرير المرأة هي المشكلة التي تواجهها السرايا، وإنما مشكلة الدعوة إلى التحرير التي تبناها كاتب في عصر كانت مفاهيم الحرية السائدة فيه هي التحرر من قيود المحتل ليس إلا، فإذا بالسرايا والمجتمع يكتشفون لغة جديدة للتحرير هي تحرير العقل وتحرير المجتمع، وهو أمر لا ولن تقبله السلطات الفاشلة الدكتاتورية آنذاك؛ لذا كان لزامًا على رجال السرايا محاربة هذا الكتاب ودحض أفكاره.

<sup>(1)</sup> قاسم أمين - تحرير المرأة- المرجع السابق - ص٣١٩

<sup>(</sup>٢) مقدمه الأعمال الكاملة قاسم أمين- المرجع السابق- ص١٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>د محهد حسين هيكل ــ تراجم مصرية وغربية-القاهرة: دار المعارف-ط٤ـ ١٩٨٣ ـص٠٥٠

<sup>(</sup>٤) د. أحمد مجد سالم- المرأة في الفكر العربي الحديث- القاهرة: مكتبة الأسرة - ط١- ٢٠١٢ - ص ٢٧

<sup>(°)</sup> بهاء طاهر ابناء رفاعة مرجع سبق ذكره ـص٥٥

#### الهدف التوري

ويهدف مبحثه الثوري "تحرير المرأة" إلى نقطتين "الأولى تتصل بالعادات أو العرف الذي تعامل المرأة بمقتضاه، وينظر به إلى تعليمها وتربيتها. والثانية نداء إلى شيوخ الدين أن يراعوا مقتضيات العصر الحديث ومطالبه، وأن يتحرروا في تطبيقهم لقوانين الشريعة من فهم النصوص على ظواهرها"(1) فكان الكتاب "بمثابة ثورة على أوضاع المرأة التي تعيش فيها وربط بينها وبين حالة الأمة في الانحطاط والرقي، وبين أن الإسلام يقر مبدأ المساواة ولا بد من تربية المرأة وتعليمها حتى تتمكن من تنشئة أجيال سليمة، وأوضح الفرق بين المرأة الريفية التي اختلطت بالرجال ونالت حريتها، وكيف تتصرف وبين المرأة المدنية المغمورة بالتأخر "(1)

جاء كتاب "تحرير المرأة" معارضًا تمام لما جاء في كتاب "المصريين" الذي رد فيه قاسم أمين على كتاب الدوق "مصر والمصريين" الذي انتقد فيه الحضارة الإسلامية والشرقية، وكان هذا دافعًا قويًا من شخص مثل قاسم أمين المحب لوطنه وشرقيته أن يبادره الرد على كل ما قاله بحماس جعل قاسم لا يتدبر منهجية النقد ولا يسعى إلى تنفيذ ما جاء به المستشرق، فما جاء في "المصريون" هي نظرات اتسمت في جوهرها بالدفاع عن القيم الشرقية حول القضايا التي تعرض لها، وبالتحفظ بل النقد الشديد لمظاهر المدنية الغربية والعلاقات السائدة في المجتمع الفرنسي(") كل هذا عارضه قاسم في كتابه "تحرير المرأة" حيث وضع لنفسه منهجًا استطاع أن يكشف عن الأفات الفكرية التي تصيب المجتمع المصري وما أصاب المرأة من معاملات إرهابية يمارسها المجتمع عليها، حيث أجهضوا إنسانيتها وألبسوها العزلة باسم الدين والعادات المحتمع عليها، حيث أجهضوا إنسانيتها وألبسوها العزلة باسم الدين والعادات نظرة قاسم أمين كباحث جاءت من خلال تطوره الفكري وهو تطور يقدم لنا نفسيرًا لهذا التعارض بين العملين وأفكار هما(أ)" إذ فتح كتاب "المصريون" عليه رؤية جديدة في متون القديم، وربما كان يشعر بأن الدوق على حق في عليه رؤية جديدة في متون القديم، وربما كان يشعر بأن الدوق على حق في

<sup>(</sup>١) عاطف العراقي - محد عبده والتنوير القاهرة :مكتبة الأسرة-٢٠١ - ٢٠٠ ص٢٩٤

<sup>(</sup>۱) د لطيفة ثجد سالم - المرأة المصرية والتغيير الاجتماعي-القاهرة: طبعة مكتبة الأسرة-٢٠٠٨

<sup>&</sup>lt;sup>(؛)</sup> المرجع السابق-ص٣٥

بعض ما قاله من نقد المجتمع خاصة فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم وأثر هذه العلاقة على جوانب أخرى في الحياة الاجتماعية مثل أوضاع الفلاح والمرأة والتعليم والفقر وهي الأوضاع التي ظل يفكر فيها ويطيل التفكير (١).

#### المثقف الثوري ونضوج الفكرة

بدأ المثقف الثوري داخل قاسم التحرك والرفض محاولة منه لرفض الجهل وزرع بذرة ثورية جديدة ينمو خلالها الإصلاح، وهو ليس طامع "في تحقيق آماله في وقت قريب، لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال في شنونها مما لا يسهل تحقيقه، وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفية. وكل تغيير يحدث في أمة من الأمم وتبدو ثمرته في أحوالها فهو ليس بالأمر البسيط"(٢) فتلك المراحل "تمتد لأطول من عامين أو ثلاثة، فالتغيير خاصة في الجوانب الاجتماعية والفكرية، يستغرق سنوات طويلة تشمل عديدًا من العقود وأحيانًا من القرون"(٢) " وإذا كانت الثورات تستمد قوتها ونماءها من اندلاعها ساعة وقوعها فإن الثورة التي قام بها قاسم أمين لم تشتعل عندما حدثت، فقد قاومها العرف والتقليد، والمتصدون للدفاع عن الأديان والعقائد... قاومتها جمهرة الشعب لأنها لم تكن قادرة على فهم الدعوة، وقاومها الحكام والإقطاعيون ليحتفظوا بمظاهر الجاه المتمثلة فيما يملكونه من حريم! وقاومها الاحتلال البريطاني خوفًا من أن يرمية الشعب بمساعدة الداعين إلى خرق العادات والتقاليد" (٤) وربما رأينا خروج المرأة لأول مرة في ثورة ١٩١٩ أي بعد مرور عقدين من الزمن، فقد تجسد حلمه بأسرع مما كان هو نفسه يتوقع<sup>(ة)</sup> ، وقبل وفاة طلعت حرب - من ألد خصوم كتاب تحرير المرأة كما سنذكر - كان من بين موظفي البنك الذي أنشأه بضع فتيات، ورفعت ابنته الحجاب، وأعطاها والدها حق الموافقة على الزواج من خطيبها محمد رشدي الذي صار رئيس البنك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ـ ص٣٥

<sup>(</sup>٢) - قاسم أمين- تحرير المراة - مرجع سبق ذكره- ص٣٢٠

<sup>(</sup>٣) ـد. يونان لبيب رزق - المرأة المصرية بين التطور والتحرر (١٩٢٣-١٩٢٣) - القاهرة : طبعة مكتبة الأسرة -٢٠٠٢ ـ ص ١٠٢

<sup>(</sup>٤) كامل الشناوي - زعماء وفنانون وأدباء - القاهرة: دار المعارف مسلسلة اقرأ - ط٤ - ص٥٥

<sup>(°) -</sup> بهاء طاهر - أبناء رفاعة - مرجع سبق ذكر هـص٠٦

فيما بعد (۱) و عندما اختمرت تلك الفكرة الثورية/ تحرير المرأة عرض على صديقه أحمد شفيق أن يشاطره العمل في تأليف الكتاب، فاعتذر بأن الأفكار لم تنهيأ بعد لقبول مثل هذه الدعوة وزاد اعتذار الصديق من حماسة قاسم أمين، فلو انتظر المصلحون دائمًا رضاء الرأي العام لما تغير العالم عما كان عليه في العصور البدائية (۱) فقاسم أمين يرى أن " الكاتب المحب ينشر أفكاره كما هي ينشر الحقيقة منزهة عن الزيادة والنقصات لا يقبل أن يبدل فيها أو يغير منها أو ينتزل عن حرف مراعاة لأي أمر كان (۱) وهذا ما لم نجده في العديدين ممن امتهنوا الكتابة أو أطلقوا على أنفسهم صفوة ومثقفين فكم يكتبون ويرددون ما يجعل الرأي العام والشارع متصل بهم في سلام دائمًا فهم يتسطرون على الجرائم الاجتماعية، بل شاركوا المجتمع في الجهل بأن زادوا من جهله.

#### الثورة المضادة

في ظل الظروف التي كانت تمر بها الحياة الاجتماعية عامة والمرأة بصفة خاصة كان طبيعيًّا أن يثير هذا الكتاب ضجة فهو خطوة جريئة جدًّا في ذلك الوقت الذي كانت الدعوة فيه إلى تعليم المرأة مجرد بصيص ضئيل من النور يتسرب متلصصًا، فإذا بقاسم لا يدعو إلى تعليم المرأة فحسب بل إلى كشف وجهها ويديها وخروجها إلى ميدان العمل تجتهد في نصوص الدين بما تراه ملائمًا للعصر إذا قاسم أمين تجرأ على تابوه Taboo خطير ربما إلى اليوم لم نستطع محوه أو فكه بل يزداد إغلاقًا وهو ما يثير الشفقة على عقول المجتمع التي باتت منغلقة تتأخر عن ذي قبل فبدلاً من أن نناقش قضايا أخرى ترمي بنا إلى ريعان النهضة ما زلنا نحاول فك قيود حاول قاسم ورفاقه من قبل فكها بل ربما نجوا لفترة.

<sup>(</sup>١) كامل الشناوي- مرجع سبق ذكره- ص٥٦

<sup>(</sup>٢)- د ماهر حسن فهمي - قاسم أمين القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للنشر والتاليف- أعلام العرب - ص٠٤١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قاسم أمين- ص ١٤١

فقد واجه بكتابه تحرير المرأة عداء كثير في عصره وبعده وإلى اليوم؛ إذ ثار قاسم على وضع الذي تعيشه المرأة العربية عامة والمصرية بصفة خاصة، و"اهتزت له كل الأوساط الدينية والثقافية والاجتماعية، ليس في مصر وحدها بل في الوطن العربي كله وانقسم المفكرون إزاءه، فمنهم من دافع عن أراء المؤلف وأيده بكتب ومقالات طويلة، ومنهم من سخر منه وسفه آراءه وتصدى له في مقالات ومؤلفات "(١) ورد على قاسم في نفس السنة زعيم الحزب الوطنى أنذاك مصطفى كامل حيث هاجمه وربط أفكاره بالاستعمار الإنجليزي، "ومحجد فريد وجدي بكتاب" المرأة المسلمة" حيث "انصرفت الأنظار إلى جريدة المؤيد واللواء التي ظهرت بعد شهور قليلة من صدور الكتاب الأول، وانبرت بعد صدوره بقليل في شن حملة على الرجل وأفكاره"(٢) لعل من الملاحظ من موقف أفراد الثورة المضادة الذين قادوا الحرب على الفكرة القديمة الجديدة إنما استخدموا سلاح التشكيك في نسب هذه الأفكار التنويرية إلى قاسم أمين، بل حاولوا إجهاض ثورته من خلال إدخال الشك في دعوته، وأنها ليست ملكه وإنما ملك للإمام محمد عبده، واستعرض محمد عمارة في ذلك بعض الوثائق التي يدعو أنها تفيد في إثبات ذلك إلا أننا لو افترضنا أن الإمام محمد عبده هو كاتب هذا الكتاب أو ساعد فيه بشكل أساسي لما تردد قاسم أمين ولا الإمام أن يدل على ذلك بالإشارة في غلاف الكتاب أو حتى في المقدمة وربما هذا يرفع عن قاسم أمين أي حرج أو عداء من قبل ناقديه لأن الذي راجع أو شارك في تأليف الكتاب هو الإمام تحدد عبده الذي يشهد له عصره بالعلم والإصلاح، بل تردد أن اللورد كرومر أوحى إلى الشيخ مجد عبده أن يصلح قاسم أمين خطأه في كتاب "المصريون" بكتاب آخر جديد(")، وقيل يومها أيضًا أن الأميرة نازلي فاضل أمرت قاسم أمين بوضع كتاب "تحرير المرأة" كيما ترضى عنه (الله فنرى الاقتصادي المصري مجد طلعت باشا حرب يخرج بكتاب "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" يربط بين ما جاء في كتاب "تحرير المرأة" ١٨٩٩م وما جاء في كتاب " الرحلة الأصمعية" التي طبعت باللغة التركية سنة ١٨٩٣م في مصر، وما فيها من اعتراضات التي وجهها الأوروبيون إلى مؤلف الرحلة فيما يختص بوضع المرأة المسلمة هي نفس الاعتراضات التي اعترض عليها

<sup>(</sup>١) منى أبوزيد ـ مقدمة امرأتنا في الشريعة والمجتمع ــمرجع سبق ذكرهـ ص١٢٠

<sup>(</sup>۲) يونان لبيب رزق ــ المرأة المصرية بين النطور والتحرر (۱۸۷۳ـ۱۹۲۳) ـ مرجع سبق ذكرهـ ص١٠٧ ( (۲) د. محد عمارة ــ مقدمة الأعمال الكاملة قاسم أمين ــ مرجع سبق ذكرهـ ص١٢٠

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> المرجع السابق.

قاسم (١) ومما قاله ردًا على كتاب "تحرير المرأة": "إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا"، وكان قاسم على دراية ويقين بما سوف يحدثه الكتاب من سلبيات عليه ومواجهات خطيرة - فهو مثقف ثوري لا يخشى أحدًا طالما هو مؤمن بدعونه \_ وألمح بهذا في مقدمة كتابه قائلا: "سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة، فأقول: نعم أتيت ببدعة، ولكنها ليست في الإسلام. بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها"(٢). قلم يكتب، المثقف الثوري، من أجل أن يداهن الراي العام أو الصفوة وإنما كان يكتب من أجل مبدأ ذهني وثورة حقيقية داخل تفكيره، "فهو صاحب سلوك خاص مستقل. في أفكاره، ومشاعره ونظرته العامة إلى الأمور... وقد يرضى المجتمع عن هذاً السلوك وقد يتور عليه... ولكن قاسم أمين لا يبالي الرضا ولا يبالي الغضب... إن كل ما يباليه هو أن يتمشى سلوكه الذهني، والعاطفي، والاجتماعي، مع فلسفته القائمة على تنمية الحياة بالحب، والخير، والحرية والجمال ونقاء الضمير "(") غير أن المفاجأة لم تكن من إثارة الرأي العام بل من مسايرة هؤلاء الذين يز عمون أنهم يفهمون الرأي واحترامه والحرية وقداستها، بل ممن كانوا مقتنعين بصواب رأي قاسم ولكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا كما واجهه قاسم فقد " حملت الأهرام أنه لم يفعل مثل غيره من أفاضل المسلمين الذين نسمع منهم أقوالاً في هذا الأمر الخطير ولكن لم نر منهم من أقدم على طرق هذا الباب"(٤) وبلغ الأمر أن حرّم عليه قصر عابدين آنذاك وهذا يدل على أثر ما قام به قاسم من الدعوة إلى الحرية للإنسان المتمثل في المرأة وهو ما خاف منه القصر وملكه عدو الحرية ولم يتبطه شيء من هذا ولم يبال بذم الناس بل وجد فيه نوعًا من حماسة الغضب منبهًا لأعصابه منشطًا لقواه مغريًا إياه بالاستمرار والثبات (٥)، بل ورد على خصومه بكتاب آخر هو "المرأة الجديدة" فواصل يدرس الكتب والمقالات لمدة سنتين حتى نشره عام ١٩٠١ ردًا على ناقديه، يتضمن أفكار الكتاب الأول نفسها ويستدل على أقواله بأقوال الغربيين. فطالب بإقامة تشريع يكفل للمرأة حقوقها وبحقوق المرأة السياسية فهو بذاك استطاع أن يبحث في آراء معارضيه ويكون له منهج للرد عليهم فيه فهو يرفض المعتقدات الموروثة التي تقيدهم قيدًا لا فكاك منه في كل خطوة يخطوها إذ يرفض كل

<sup>(</sup>۱) ماهر حسن فهمي ... مرجع سبق ذكره ـ ص١٦٦

<sup>(</sup>٢) قاسم أمين - الأعمال الكاملة - مرجع سبق ذكره - ص ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) كامل الشناوي- مرجع سبق ذكره- ص٥٥

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> د. يونان لبيب رزق المرأة المصرية بين التطور والتحرر (۱۸۷۳-۱۹۲۳) مرجع سبق ذكره - ص ۱۰۸ ( ۱۰۸ -۱۹۲۳) مرجع سبق ذكره - ص ۱۰۸ ( <sup>(۵)</sup> د محمد حسين هيكل - مرجع سبق ذكره - ص ۱۰۸

ادعاء دون دليل علمي قاطع، كما نبه إلى استخدام أسلوب علمي إذا أردنا الوصول إلى معرفة حقوق النساء (١) ، فلم يتزعزع أمام النقاد بل ثبت كما يقول تقلا باشا - مؤسس الأهرام الفي خطته بالرغم من أقوال المنذرين، وكتابات المعارضين، وأنه لم يياس كالشرقي الذي تقعده معارضة إخوانه (١) ثم قام بمجهود عظيم في إنشاء الجامعة.

يضرب قاسم أمين بهذا الموقف مثلاً حقيقيًّا لذلك المثقف الثوري الذي يسعى الى تأصيل النهضة من خلال نقد ذاته أو لا قبل نقده لعادات مجتمعه، كما يحاول إيجاد منهج علمى يحقق له ذلك، ويبنى من خلاله سلم التطوير.

المعن والمويثي

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

<sup>(</sup>۱) ماهر حسن فهمي -مرجع سبق ذكره - ص۱۸۱ (۱) المرجع السابق ـص۱۱۰

# المعن والمويثي

## محاكمة العقل في زمن التكفير الديني

يقف المثقف الثورى مواجهًا الخطر الذي يحوم حول بلاده، وأشد أنواع الخطر هو ذلك الانصياع الفكري وراء التقاليد التي باتت باهتة تعرقل عملية النهضة وذلك الميلاد الجديد الناشئ أولا عن الإصلاح الذي لا يأتي إلا من خلال رؤية نقدية لتلك القضايا الشائكة التي تحيط بمجتمعه وتصيبه بالتأخر، حتى إذا ما وجد آفة ذلك اعتزل حتى يتم مبحثه وسط التفكير والبرهان، ولم يلبث حتى يخرج على مجتمعه بنتيجة ربما كانت في بادئ الأمر صادمة، لا يلبث ما هو معروف؛ فصعب هو الرفض للتقاليد محالة، لما تسببه من انقلاب على ما هو معروف؛ فصعب هو الرفض للتقاليد والموروثات خاصة التي تمس الدين ويدافع عنها المعطلون والمتعصبون في كل عصر، وتحتاج إلى جهد وإيمان عميق بالثورة والنهضة التي يريدها المثقف الثوري.

استطاع الشيخ على عبد الرازق أن يواجه المجتمع المصري والإسلامي في القرن العشرين بمبحث يعد من أهم الكتب التي نشرت في القرن العشرين، واجه خلالها عناء شديدًا وصل إلى حد التكفير والفصل بينه وبين زوجته؛ ولحسن الحظ لم يكن متزوجًا حينذاك فضاعت عليهم الفرصة (۱) فقد كانت جرأة الشيخ على عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم/ بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام" ظاهرة فذة في تاريخ الجامع الأزهر (۱) " مما جعل ردود الفعل في مثل هذه الحدة. واعتبر البعض صدور الكتاب أشد وقعًا من

<sup>(</sup>١) د. محمود أمين العالم - الإنسان موقف ــ القاهرة: مكتبة الأسرة ــ ٢٠٠١

<sup>(</sup>٢) د.والل غالي - الأصول الإسلامية للعلمانية - القاهرة: دار الهلال- كتاب الهلال / العدد ١٤ ٧ يونيو ٢٠١٠-ص٤٦

قرار مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة، لأنه مجرد قرار سياسي لم يستهدف العقيدة مباشرة حسب قول بعض الفقهاء... أما صنيع على عبد الرَّازقُ فقد كان محاولة للتغيير في أصول الإسلام، ومسلماته''(') فهو "أول كاتب مسلم في العصر الحديث يسعى إلى زرع العلمانية في العقل الإسلامي، وفي واقع المسلمين. ولقد كان أهم ما في هذه المحاولة الوحيدة والفريدة، أنها قد جاءت في صورة إسلامية، ومن عالم أزهري، وقاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية؛ لذا ظل كتابه على "علمنة الإسلام" كتابًا تاريَّخيًّا "(٢) فيعارض "بشجاعة الآراء المستقرة والمتفق عليها، ولا بتردد في مساءلة أفكار كسبت استمراريتها وانتشارها بسبب التفاف غالبية الناس حولها، خاصة العامة، ويفرق بين الحقيقة التاريخية والمنطقية، وبين الآراء السائدة والمجتمع عليها"(٢) كانت معركة حامية بين المحافظين ودعاة التجديد، يكاد لا يكون فيها ما لا يذكرنا بتلك المعارك التي خاضها رجال الدين في العصور الغابرة وبعيدًا عن المساجد والمؤسسات الدينية، وكان خصومهم يدافعون عن آرائهم من فوق منصة البرلمان، وعلى صفحات الصحف والمجلات. وما أن انتقل الصراع إلى الرأى العام حتى انعكست آثاره وأصداؤه على الحياة السياسية في مصر وعرف الساسة كيف يتخذون من تهمة الإلحاد سلاحًا بتارا لم يترددوا في إشهاره في وجه خصومهم ليحطموا مكانتهم لدى الجماهير <sup>(؛)</sup>

جاء كتاب الشيخ على عبد الرازق في فترة عصيبة في تاريخ العالم حيث شهد العالم تغييرات سياسية مع نهاية القرن التاسع عشر، وتحرك التيارات الفكرية مع تلك المتغييرات وأثرت على الوضع العالمي، وظهر في تركيا السيد مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغى معاهدة سفير وتوقيع معاهدة لوزان عام ١٩٢٣م حسب شروطهم ألغيت السلطنة في نوفمبر ١٩٢٢م وإعلان الجمهورية في تركيا ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣م، ورغم أن هذا يعني ضمنًا إلغاء الخلافة الإسلامية إلا أن إلغاءها رسميًا كان في مارس ١٩٢٤م، وكان حدثًا صاعقًا لم يتقبله المسلمون، وبدت محاولات بعد ذلك عديدة في الدول العربية لإرجاع الخلافة الإسلامية. وكان السبب الرئيس والحقيقي وراء سعي الإمارات

<sup>(</sup>١) حيدر إبراهيم ــ مقدمه كتاب الإسلام وأصول الحكم على عبد الرازق قطر: دار الصدى كتاب الدوحة -

<sup>(</sup>١) د. وائل غالي - الأصول الإسلامية للعلمانية -مرجع سبق ذكره - ص٧٦

<sup>(</sup>٢) حيدر إبراهيم - مرجع سبق نكره-

<sup>(؛)</sup> مارسي كولو مب ــ تطور مصر ـ ترجمة/ زهير الشايب- القاهرة :طبعة مكتبة الأسرة-٢٠١٢-٢٠ص١٦١

والممالك الإسلامية أنذاك للخلافة هو طمع ولاة تلك الإمارات وملوك الممالك الإسلامية والعربية لأن تحظى أحدهم بهذا اللقب وتلك السلطة المفوضة؛ لذا أقيم " المؤتمر الدائم باسم "المؤتمر الإسلامي العام للخلافة" وأصدر مجلة "الخلافة الإسلامية" كي تدعو لدعوته الرامية إلى مبايعة أحد الملوك والأمراء بخلافة المسلمين، وكان العرش المصري، والملك فؤاد واقف خلف أغلب هذا النشاط ولم يقتصر عمل هذا المؤتمر على المجتمع المصري، بل تعداه إلى كل المجتمعات التي تدين بالإسلام والذي تعذر عليهم الشتراك المباشر في نشاطه كانوا يرسلون إليه وإلى مجلته الرسائل والمذكرات وأحيانًا كانوا يرسلون إليه التفويضات "(١) "ومن سوء حظ هذا الكتاب أن توافق صدوره مع ظهور حركة رجعية مناهضة للدستور الديمقراطي. فقد عبأت السلطات العامة الشيوخ من علماء الأزهر"(٢) فكان القصر يدفع العلماء إلى السعى لتنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين(") ؛ حيث نرى الأزهر يدعو علماء الدين إلى عقد مؤتمر في القاهرة لبحث موضوع الخلافة. الذي قرر أن منصب الخلافة ضرورى للمسلمين، كرمز لوحدتهم. وأن يجمع الخليفة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. فكان كتاب "الإسلام وأصول الحكم" ضربة مزدوجة إلى الملك والى المؤسسات الدينية الياهنة.

جاء كتاب الشيخ على عبد الرازق مساهمة منه في هذا الحوار. ودارت مشكلة مبحثه حول: هل منصب الخليفة ضروري للمسلمين بل هل هناك نظام الحكم في الإسلام ومما يستمد الخليفة سلطاته من الله، أم من الأمة؟ فقد كان "يبحث في الخلافة ويدحضها باعتبارها بدعة تنتسب إلى جوهر الدين الإسلامي في كثير أو قليل، ولكنه إلى جانب ذلك يعرض للحكم الملكي، فيدينه، ويفضح حقيقته الاستبدادية، ويحذر من مغبته على حياة الناس المعيشية والفكرية على السواء. على أن الكتاب فضلاً عن ذلك دعوة جهيرة واعية إلى الأخذ بالحياة المدنية المتحضرة التي تقوم على استلهام روح الفكر العلمي، والخبرة الإنسانية العلمية "(أ).

ثار حول كتاب الشيخ على عبد الرازق " الإسلام وأصول الحكم" معارك

<sup>(</sup>١) د.وانل غالى الأصول الإسلامية للعلمانية مرجع سبق ذكره ـ ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) دبطه حسين - من الشاطئ الأخر (كتابات طه حسين الفرنسية)- جمعها وترجمها وعلق عليها عبد الرشيد الصادق محمودي- القاهرة: المركز القومي للترجمة ط١-٢٠٠٨ - ص٦٦

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup>د. وانل غالي- الأصول الإسلامية للعلمانية مرجع سبق ذكره ـص١٦٠

<sup>(</sup>٤) محمود أمين العالم- مرجع سبق نكره- ص٣٨

فكرية، فلم يكن أحد يظن أن ما سيحدثه هذا الكتاب من انقلاب واختلافات حقًّا هو يناقش قضية مهمة شانكة لا محالة غير أن الدستور ١٩٢٣م الذي لم يلبث على تأليفه بضع سنين ينص على حرية الرأي والتعبير لكن الأمر جرى مخالفًا لذلك فقد باتت محاكمة الشيخ أمرًا جديًّا في بعض الأوساط(١) فانقسم المفكرون المصريون في ذلك الوقت بين مؤيد للكتاب وآخر معارض وساخط عليه، ومن أهم هؤلاء الساخطين الشيخ محمد الخضر حسين الذي كتب كتابًا في الرد على الشيخ على عبد الرازق بعنوان " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" وفيه انتقد الشيخ على عبد الرازق وأعلن تغريبه لأن الشيخ على عبد الرازق تصور تصورين للحاكم في نظر علماء الإسلام، أحدهما \_ هو مذهب الجمهور في رأيه- يرى الحاكم ذا سلطان مستبد. ويبصر الإسلاميين في هذا الادعاء، فيقول إن الذي يؤخذ بطريق الاستنتاج أن علي عبد الرازق كون للمسلمين مثلهما، ولما لم يجد في كلام أهل العلم عن الخلافة ما يوافق أو يقارب القول بأن سلطان الخليفة مسمّتد من سلطان الله تلمسه في المدائح من الشعر أو النثر، كما استند على إلى آراء المستشرق الإنجليزي توماس و. آرنولد أووند كذلك مِوقف الشيخ على عبد الرازق من النبي (على) بأنَّه مبلغ فقط ولم يكن له أي سلطة أخرى. واستشهد الخضر حسين ببعضُ المستشرقيين أمثال روبودان وكذلك أدلف فريديريك وغير هم (٢) ويرى محمود أمين العالم "أن كتاب الشيخ محمد الخضر حسين، كان يغلب عليه التملق للملك فؤاد والتأييد لملكه، ولم تكن حجه في معارضة كتاب الشيخ علي عبد الرازق، على مستوى لانق من التماسك والعمق الرام بل يجزم البعض ومنهم الشيخ المفتي محد بخيت المطيعي أنه علم من الكثيرين ممن يترددون على الشيخ على عبد الرازق أن الكتاب ليس له فيه إلا وضع اسمه عليه فقط فهو منسوب إليه ليجعله واضعوه من غير المسلمين ضحية هذا الكتاب وألبسوه تُوب الخزي والعار إلي يوم القيامة وشهروا به عند العقلاء تشهيرًا لا يرضاه لنفسه أي عاقل(٤) وحين سنل طه حسين عن ذلك الموضوع الخطير وعن رأيه في مقالة الشيخ على عبد الرازق في كتابه قال: هذا رأيه وما كان يجب محاكمته بسببه بل اعتبر طّه حسين أن الملك كان وراء

<sup>(</sup>۱) مجد حسين هيكل – مذكرات في السياسة المصرية -ج۱- قدم الطبعة د. أحمد زكريا الشلق – طبعة خاصة-سلسلة ذاكرة الكتابة ۱۱۳ القاهرة – الهيئة العامة لقصور الثقافة - ۲۰۱۰ - ۲۳۷

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> دوانل غالي ــ الأصول الإسلامية للعلمانيةـ مرجع سبق ذكرهـ ص٢٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> محمود أمين العالم- مرجع سبق ذكره - ص٤٢

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الشيخ محد بخيت المطّيعي (مفتي الديار المصرية) - حقيقة الإسلام وأصول الحكم القاهرة: مكتبة النصر الحديثة لم تعرف سنة النشر - ص٢٣٧

محاكمة الشيخ، ويقر بأنه قرأ الكتاب ثلاث مرات وعدل فيه وقد استغل بعض الجاهلين ذلك الموقف وظنوا أن يكون طه حسين هو من ألَّف الكتاب أو دس فيه معلومات خاطئة (۱) فقد كانت مساهمة طه حسين في الكتاب هي إجراء بعض التنقيحات والتصويبات الموضعية (۲) وخلاف هذه النقطة فإن طه حسين يؤمن بحرية الرأي حيث كتب حول موضوع الشيخ مقالتين في جريدة السياسة دافع فيها عنه ونقد شيوخ الأزهر الأزهر الذين حاكموه دون وجه حق (7).

كما استغلت الأحزاب السياسية ذلك الموقف، فنرى حزب الاتحاد مناهضًا لفكرة الشيخ على عبد الرازق على الرغم من علاقته بحزب الأحرار الدستوريين الذي كان موجودًا أنذاك في نفس الوزارة الائتلافية مع حزب الاتحاد - ومن المعروف أن حزب الاتحاد يضم حوله قوى اجتماعية إقطاعية محافظة غير مستنيرة لا تبتغي سوى الحفاظ على مكانتها ومكانة مليكها(٤)؛ ولايعني أن تحالف الاتحاديين مع " الأحرار الدستوريين" وانتلافهم معًا في وزارة " أحمد زيور باشا" وتعاونهما ضد "الوفد" يعنى التقاء فكريًّا وبالذات عندما يتعلق الأمر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والإصلاح، بالمعنى الذي أرسته مدرسة الأحرار الدستوريين الفكرية في المجتمع المصري منذ ظهور تعاليم الشيخ محجد عبده ولطفي السيد وحزب الأمة... ومن بين هذه المسائل " مدنية السلطة والحكومة" "(٥) وعلى الجانب الأخر انتصر حزب الأحرار الدستوريين لهذا الكتاب، واستعانوا بكل نظريات تراث الحرية اللبيرالية العالمي في تأكيد حق المؤلف في أن يجتهد ودافع الحزب على صفحات جريدة "السياسة" -الناطقة بافكار الحزب- والتي يراس تحريرها محمد حسين هيكل والذي يؤكد في مذكراته أن الأحداث التي مرت أثر نشر كتاب الشيخ على عبد الرازق - وكان قد أهداه الكتاب- واستحسنه هيكل وكتب عنه في جريدة السياسة وأثنى على الطريقة البحثية التي استخدمها الشيخ في تناول هذا الموضوع الشانك فهو كتاب لم يتجاوز التدليل على فكرة اقتنع بها صاحبها، و أورد على صحتها مختلف الأسانيد. فلو أنه كان مخطأ لكان أكبر جزائه أن يتصدى له من يرد عليه، ومن يفند حججه وأسانيده، ومن يدلل على

<sup>(</sup>۱) عبد الرشيد الصادق المحمودي – أدباء ومفكرون- القاهرة -المجلس الأعلى للثقافة- ٢٠٠٨-ط١- ص٦٢ (١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) د. محد الدسوقي- طه حسين يتحدث عن أعلام عصره - القاهرة سلسلة اقرأ-١٩٩٢- ص ٢٩،٧٠.

<sup>(</sup>٤) د. محد عمارةً \_ دراسةً ووثانق كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق \_ بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ٢٠٠٠ \_ \_ ص ١٥

<sup>(°)</sup> المرجع السابق- ص١٦

أن الخلافة أصل من أصول الحكم في الإسلام (١) ولم يتردد هيكل في إثبات رأيه في (جريدة السياسة) وفي الدفاع عنه بكل قوة فهو لايفهم محكامة رجل من أجل رأيه، وبخاصة إذا كان هذا الرأي موضع نقاش وأخذ ورد (٢). واتخز حزب الوفد موقفًا بعيدًا عن السياسة وألاعيبها فعلى الرغم من الخلافات السياسية التي بين الأحزاب إلا أن أصوات مثقفيه ومفكريه تدافع وتنتصر لحرية الرأي وحق على عبد الرازق في التفكير والتعبير... ورأوا في محاكمته والحكم عليه مسألة سياسية نسجت خيوطها أصابع السراي التي تعبث بالدستور، لا مسألة دينية، كما حاول أن يصورها البعض (٢) غير أن سعد زغلول، زعيم الوفد، كان شديد التعصب ضد الكتاب وناقمًا على مؤلفه وما فيه من آراء (٤) بل وصف الشيخ علي عبد الرازق بأنه "جاهل بقواعد دينه، بل البسيط من نظرياته، وإلا كيف يدعي أن الإسلام ليس مدنيًا، ولا هو بنظام يصلح للحكم "(٥).

تحول بذلك كتاب "الإسلام وأصول الحكم" إلى قضية سياسية دينية شغلت الرأي العام والخاص في مصر وخارجها وزاد منها اشتعالاً تناول بعض كتاب الثورة المضادة، الرجعيين، الكتاب بشكل عدواني فجّ، فنرى رشيد رضا يكتب محرضًا "أنه لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه... فإن المؤلف ... رجل منهم، فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإسلام في كتابه... لئلا يقول هو أنصاره أن سكوتهم عنهم إجازة له أو عجز في الرد عليه"(١) وتقرر اجتماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر مجد أبو الفضل وحضور ٢٤ عالمًا كي تناقش أمر الشيخ على عبد الرازق، واجتمعت بصفة تاديبية بمقتضى المادة ١٠١ من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ١٠ لسنة ١٩١١ في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء ١٢ أغسطس ١٩٢٥ ونظرت في التهم الموجهة إلى الشيخ وكتابه وقدمت عرائض وقع عليها وتضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا مخالفة للدين، وللنصوص القرآنية، والسنة النبوية وإجماع الأمة(٢) وتجلت ثورة الشيخ على عبد الرازق في رفضه

<sup>(</sup>۱) محد حسین هیکل مرجع سبق ذکره - ج۱ مس۲۳۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص٢٣٣

<sup>(</sup>٢) د. محد عمارة مرجع سبق ذكره مسرق

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> المرجع السابق-ص٢٣٢

<sup>(°)</sup> المرجع السابق- ص١٠٩

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق- ص۱۷

<sup>(</sup>Y) د. وانل غالى - الأصول الإسلامية للعلمانية مرجع سابق ذكره- ص١٠٣٠

رفضه لتلك الهيئة التأديبية \_ رغم حضوره لها وطلب ألا تعتبر الهيئة حضوره أمامها اعترافًا منه بأن لها حقًا قانونيًا (١) كما رد على كل التهم الموجهة له في مذكره أعدها فتلاها عليهم وبعد الفراغ من تلاوتها أرفقت في المحضر وحفظت (٢) ورأت الهيئة في نشر الكتاب أمرًا يتنافى مع كرامتها، ولذلك حكمت بإخراجه من زمرة هذه الهيئة، وألزمت السطلة المدنية، تنفيذ حكمها، فتنظر في فصله من منصبه في القضاء الشرعي. كان عبد العزيز باشا فهمي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين هو وزير الحقانية، وهو الوزير المسئول عن على عبد الرازق، وكانت أسرة عبد الرازق من الأساطين التي يعتمد عليها حزب الأحرار الدستوريين، فأقل حقوقها على رئيس الحزب أن يحميها في حدود القانون. وهذا ما اتجه إليه الرجل بكل نزاهة وأمانة واحترام للقانون لهذا الغرض شكل لجنة لتنظر الموضوع، ولتشير عليه فيه. فليس يجوز في نظام الدولة أن يفصل موظف من وظيفته إلا بحكم من مجلس التاديب المخصوص أو بقرار من مجلس الوزراء. ولا يمكن أن يفصل مجلس الوزراء موظفًا إلا إذا طلب الوزير الذي يتبعه هذا المُوظف فصله وبيّن أسباب ذلك للمجلس. فالقانون لا يقتضى فصل القاضى الشرعي الذي حكم بإخراجه من زمرة العلماء لم يكن للمجلس أن يفصله إلا أن يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالنيابة، كان يلح عليه كل يوم فصل الشيخ على عبد الرازق إلا أن الوزير يتأنى في ذلك(٦٠)، وأحال الموضوع إلى قلم قضايا الحكومة لإبداء الرأي فأقيل عبد العزيز فهمى من الوزارة، وتأزم الموقف في حزبه، وسرعان ما استقال زميلاه الآخران في الوزارة. وكشفت هذه الأزمة عن صراع جاد داخل حزب الأحرار الدستوريين نفسه بين مؤيد للكتاب ومعارض(٤) آلى أن تم فصل الشيخ. ودارت على صفحات المجلات آراء العديد من الكتاب من أمثال سلامة موسى في الهلال الذي دافع عن حرية الرأي والتعبير، وكذلك نجد مجلة المقتطف وغير ها $^{(\circ)}$ .

لقد مارس الشيخ على عبد الرازق ثورته الخاصة يدافع عنها ويؤجج سبلها العقلية حتى صار نموذجًا يحتذى به ومثقفًا ثوريًّا ينهض بمجتمعه من الظلامية إلى التنوير.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ــص١٢٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص١٢٤

<sup>(</sup>۲) د. محد حسين هيكل - مرجع سبق ذكره - ص٢٣٣ ـ ص٢٣٤

<sup>(3)</sup> د. محمود أمين العالم - مرجع سبق ذكره- ص٤٣

<sup>(°)</sup> د. محد عمارة \_ مرجع سبق نكره - ص ٢٥

# علمانية وائل غالي بمنهجية الشيخ على عبد الرازق

ما قدمه الشيخ على عبد الرازق في عشرينيات القرن السابق، يعتبر وثيقة جادة يحارب من أجلها الباحثون، وينشرون ما فيها من أجل إرساء المبادئ الفكرية الحديثة التي تبني ثقافة أمة تريد النهوض، ومن هؤلاء الباحيثن خرج وائل غالي ليفصح - مرة أخرى بنظرته النقدية التحليلية عن أفكار الشيخ علي عبد الرازق التي باتت مهمة خاصة تلك الأيام التي تتصارع فيها الأيدلوجيات وتتحكم فيها المرجعيات التراثية.

يخترق وائل غالي بعنوان كتابه "الأصول الإسلامية للعلمانية" منطقة خطيرة تنم عن نية بحثه، فمنذ الوهلة الأولى يعتمد على حسه النقدي في ممارسة قضايا بحثه " عن الشيخ علي عبد الرازق( ١٣٠٥-١٣٨٦هـ ١٨٨٧ ممارسة قضايا بحثه " عن الشيخ علي عبد الرازق( ١٣٠٥-١٣٨٦ه والحكومة في الخلافة والحكومة في الإسلام "، الذي أثار حالة من الرفض لدى هيئة كبار العلماء آنذاك، وقدمت إلى مشيخة الأزهر "عرائض وقع عليها جم غفير من العلماء في ١٩٢٥ وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا مخالفة للدين وللنصوص القرآنية والسنة النبوية وإجماع الأمة ".

من تلك النقطة استمد وائل غالي نقده لفكرة على عبد الرازق، وربطها بالحبل السري لرحم الفكر الإسلامي المتجدد الذي سبق على عبد الرازق، وحاول أتباعه إثبات ذلك وتوطيد فكرة (اللاخلافة واللاحكم) في الإسلام، استعرض خلال ذلك ابن حداد وكتابه (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس) وفيه أن للسياسة سياستين، سياسة الدين التي تبغي قضاء الفرض، وسياسة الدنيا

التي تبغي عمارة الأرض وكلاهما يرجع إلى العدل، وبذلك تكون الدولة لدى ابن حداد سياسة دنيوية ولم تكن "دولة شرعية" والتنظير الكامل لأنواع السلطة يرد في كتاب الماوردي "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" وكتاب "الأحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا والدين" وهنا يعدد وانل غالي مصادره التي جاءت بمثل ما جاء به علي عبد الرازق حيث إن "التجربة السياسية في الإسلام ذات تقاليد غنية ومتراكمة كما يعرف الجميع" وهي مشكلة تصنيف أنواع الحكم الممارس على المستوى الفعلي منذ قيام الدولة الأموية ودوران ذلك التصنيف بين مفاهيم ثلاثة: الخلافة، الملك، والسلطان (۱۳) وهذا ما قام به علي عبد الرازق منذ البداية بتعريف" الخلافة في اللغة – في الاصطلاح - معنى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول (ش) - سببه التسمية بالخليفة – حقوق الخليفة في رأيهم – الخليفة مقيد عندهم بالشرع – الخلافة والملك - من أين يستمد الخليفة ولايته - استمداده الولاية من الأمة" (۱).

يبرز وائل غالي اهمية كتاب (الإسلام وأصول الحكم) في أنه أول دعوة عربية إسلامية حقيقية واضحة المعالم تؤصل لفكرة الإسلام العلماني لأن أصوله قرآنا وسنة و إجماعًا- لا تقول إنه دين ودولة معا بل هو دين من دون دولة جاءت تلك الدعوة من عالم أز هري، وفي هذا الجزء يستعرض وائل غالي بسلاسة فترة إصدار الكتاب، ويعدد أسباب ودوافع الشيخ في إصدار كتابه وتويثق نظريته وتحديه للملك فؤاد والانفراد بالحكم الدكتاتوري بل ومحاولته الفاشلة في إرجاع الخلافة الإسلامية ودعوته لأن يصبح خليفة ومساعيه في المؤتمرات الدولية واتفاقيات مع المحتل ومساعي هذا المحتل الذي بات يستخدم تلك النقطة مع أحمد فؤاد وابنه فاروق فيما بعد بإرجاع الخلافة الإسلامية و أن يصبح خليفة للمسلمين، فجاء كتاب على عبد الرازق عاصفًا بكل هذا مهددًا أي مطمع.

جاء كتاب على عبد الرازق بعد انهيار الخلافة العثمانية في الأستانة، فكان صداه أشد من قرار مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة؛ لأنه مجرد قرار سياسي لم يستهدف العقيدة مباشرة حسب قول بعض الفقهاء، فيكتب أحدهم" برغم ما في هجمة أتاتورك وجنايته على الإسلام من الضراوة والقسوة

<sup>(</sup>١) د عبد المجيد الصغير ـ المعرفة والسلطة القاهرة ـطبعة مكتبة الأسرة ـ١٠١٠ـ

<sup>(</sup>۲) الموضع نفسه

<sup>(</sup>٢) على عبد الرازق الإسلام وأول الحكم القاهرة الطبعة مكتبة الأسرة -٢٠٠٧-

والشراسة، فإن جناية علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) أشر خطرًا، وذلك أن صنيع أتاتورك ردة صريحة وخروج على الإسلام بقوة السلطان فلا يكون لها أثر إلا بقدر بقاء القوة، أما صنيع علي عبد عبد الرازق فقد كان محاولة للتغيير في أصول الإسلام ومسلماته"(١) وهذا يوافق ما جاء في استعراض وانل غالي لمؤخذات الأزهر وهيئة كبار العلماء، فاستعرض خلالً هذه الفقرة قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وكان حكم تلك الهيئة قاسيًا لدرجة كبيرة دلت على عدم وسطية تلك المؤسسة التي تحاول أن تجد حلولاً وسطية غير أن مرجعيتها الميتافيزيقية تجعل علماءها لا يستطيعون الخروج ولو مرة بمقياس العقل البشري بل دانمًا ما يتحدثون بلسان الكائن المتعالى هم وغيرهم، وهذا ما يفسد على الدين صفوته وطبيعته، وما زلنا إلى اليوم نعانيه وسنعانيه طالما كانت العقول العربية هكذا ونرى ما تضمنه وصف هيئة العلماء للكتاب بأنه" جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا، وقد وردت لفظة روحية لوصف ولاية الرسول لا لوصف الشريعة ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها إيمان القلب وخضوعه خضوعًا صادقًا تامًّا، يتبعه خضوع الجسم وولاية الحكام ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمار الأرض، تلك للدين وهذه للدنيا تلك لله وهذه للناس، تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية ويا بُعد ما بين السياسة والدين، وكذلك زعامة النبي الأمي العربي زعامة روحية تستمد قدسيتها من الرسالة بل إن زعامته هذي ليست مبررًا لا يكون رئيس دولة أو ملكًا، وإنما هو مبلغ للرسالة "وما محهد إلا رسول" وحتى ما جاء بعده من صحابته أبو بكر وعمر فهما من وجهة نظر الشيخ وباحثه حكومة لا دينيه مستشهدًا بقول أبي بكر الشهير" يا أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله (ﷺ) يطيقه إن الله اصطفى محمدًا على العالمين وعصمه من الأفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدعًا" غير أن هذا تحور فيما بعد مع مر التاريخ ليصبغ على أبي بكر صبغة دينية تخرجه من بشريته العادية فهو

<sup>(</sup>۱) د/حيدر إبراهيم - مقدمه كتاب الإسلام واصول الحكم - مرجع سبق ذكره- وهو هنا ينقل بعض آراء بعض الفقهاء و رأيهم في علي عبد الرازق.

ليس نبيًا ولا رسولاً ليصبح هو و ابن الخطاب ومن بعدهما عثمان وعلي خلفاء النبي ذوي مناصب دينيه، وهذا ينافي الحقيقة، فالنبي ذاته يرفض أي منصب ديني إن إصباغ القدسية أمر مرفوض شرع لا محالة في تعاليم الإسلام وهو ما جاء في قول (أبي بكر) ذاته غير أن أصحاب المصالح الشخصية قد ألبثوه ما رأوا كي يثبتوا أمرًا لديهم وعجبًا لهذه الوسيلة التي باتت مفضوحة طالما بحثنا في ثنايا التاريخ.

وبعد أن يعدد وانل غالي مقولات الشيخ وما أسفر عنه التحقيق الذي أقصى الشيخ يأتي إلى اختلاف حكم الخلافة وشروطها وما آلت إليه فرضية الشيخ في هذه النقطة، وهي تأصيل دحض فكرة ضرورة أو إلزامية الخلافة بالتوجيه مباشرة إلى النص والإجماع ليتجنب الدخول في أي مماحكات ومغالطات، فقطع بعدم وجود نص قرآني أو حديث نبوي، كما أنه لم يتم الإجماع حول ضرورة إلزامية الخلافة (۱).

ينتقد الباحث الإمام مجهد عبده في رفضه الخلط بين الخلافة الإسلامية بالثيوقراطية الأوربية الكاثوليكية " مع أن العباسيين قد أقاموا حقهم في الملك على أساس أنهم وارثو بيت الرسول وعملوا على الاحتفاظ بالخلافة في دولة ثيوقراطية أساس السيادة فيها لزعماء الدين ليظهروا بذلك الفرق بين السلطتين في عهدهم وفي عهد الأمويين من قبلهم" وربما كان كلام الإمام نابعًا من رؤيته للدولة الإسلامية و عدم وجود ذلك الأمر كون هذا لم يحدث منذ عهد النبي وحتى بعد وفاته كان اختيار الخليفة نابعًا من المصلحة العامة والعصبية التي ظهرت في بيعة سقيفة بني ساعدة، وما رواه التاريخ من تنحي أهل النبي ذاتهم وموقف في بيعة سقيفة بنت النبي وموقف عمر بن الخطاب، وقد آل الحكم في نهاية الأمر إلى فاطمة بنت النبي وموقف عمر بن الخطاب، وقد آل الحكم في نهاية الأمر إلى على تكوين جيش " مرتبط بالولاء لشخص الخليفة وحدة إلى از دياد نفوذ القوة العسكرية الخراسانية التي أصبحت الركيزة التي يقوم عليها صرح السلطة العباسية، وهذا ما شجع البرامكة من قلب ذلك الجيش على ملء دواليب الدولة ومناصبها الحساسة بالكتارة بالفرس"(٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع سابق

<sup>(</sup>۱) د عبد المجيد الصغير - مرجع سبق ذكره

وظل وائل غالى يتنقل بالنقد بين أقوال الإمام محمد عبده والكواكبي و محمد حسين هيكل ليصل في النهاية إلى أنه " لا توجد في الإسلام سلطة دينية وأن نظرية الخلافة الكلاسيكية هي من نمط النظم الدستورية والنظم العلمانية الغربية وبالتالي فهي تخضع للنقد نفسه والاحتمالات للتطور نفسه الذي يخضع له النظم الدستُوريةَ والنظمَ العلمانية الغربية " ومعنى هذا تقيد طاعة رجلٌ السلطة، وذلك يوافق المبدأ الإسلامي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، "فلم يجعل الإسلام لأحد من أهله أن يحلُّ ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء بل الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فما بينه وبين الله سوى الله وحده يرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده"(١). وبجانب الحرب السياسية التي ظهرت منذ وفاة النبي ظهر ما أسماه وائل غالي روح التحجر والتزمت التي كانت لها نفس الخطورة أو أخطر من تلك الخلافات السياسية والمصلحة، فأصبح الطمع السياسي والتزمت هما المحركين للحروب والخلافات التي ظهرت "فكل جرائم التاريخ إنما هي آثار صادرة عن أحد صور الجمود الفكري، ووقعت كل المجازر باسم الفضيلة أو باسم الدين الحق أو باسم الوطنية المشروعة أو باسم السياسية المثالية أو باسم المذهب السديد أو باختصار باسم الحرب المعلنة على حقيقة الآخر أي باسم محاربة الشيطان أو الفرقة الضالة".

يناقش وائل غالي بعد كل هذا مشكلة معاصريه في انتقاد الشيخ على عبد الرازق حيث نرى مجهد عمارة وهو أحد دعاة الخلافة الإسلامية، والذي يحارب عن فكره في مقابل العلمانية، ويستخدم في ذلك نقد على عبد الرازق وتابعيه كما فعل السابقون في عصر الكتاب أمثال الخضر حسين ويحاول غالي بمنهجيته النقدية أن يرد أفكار عمارة مستعين بفهمه للنص خاصة في مسألة الممارسة النبوية، وهل هي دينية فقط أم ملكية أم أنهما الاثنان معًا وعمارة يؤول نص علي عبد الرازق وفقًا لما ارتضاه غير أنه نسى أو تناسى ما جاء في نص الشيخ وتوصيفه للنبي ودوره ومكانته وأن الرسالة غير الملك وأنه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من الوجوه إن الرسالة مقام والملك مقام آخر فكم من ملك ليس نبيًّا ولا رسولاً وكم لله جل شانه من رسل لم يكونوا ملوكًا(٢) وإن ما يروج له عمارة ما هو إلا أفكار كسبت استمر اريتها وانتشارها بسبب التفاف عالبية الناس حولها خاصة العامة(٦) وهذا ما أوضحه على عبد الرازق في أنه

<sup>(</sup>١) د وانل غالي- الأصول الإسلامية للعلمانية- مرجع سبق ذكره- نقلاً عن الإمام محمد عبده.

<sup>(</sup>٢) على عبد الرازق مرجع سبق ذكره-

<sup>(</sup>١) د/حيدر إبر اهيم- مرجع سبق ذكره-

فرق كبير بين الحقيقة التاريخية والمنطقية وما رواه التاريخ، وأكده أو نحا إليه ابن خلدون مثلا كأحد الشهود أو المفكرين الأوائل وغيره وبين الأراء السائدة والمجمع عليها من قبل جماعة ما.

إن فكرة المملكة النبوية فكرة واهية لم ترد في التاريخ ولم يتعرف بها النبي ذاته فهو أبن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما أنا عليكم بوكيل، ولم يكن له دعائم دولة في المدينة، كما يخبرنا ذلك عمارة أو كما يخبرنا ذلك كثيرون من أهل الخلافة والتأسلم السياسي فأين تعيين القضاة والولاه وتعاليم النبي والإسلام في نظم الحكم والإدارة وما علمنا عن النبي أن تحدث يومًا عن شنون دولة حتى عندما احتضر لم نره يؤسس لفكرة الخلافة من بعده بل ترك الأمر كله ورحل وهو تارك أمة دينية تصلى وتتعبد يعرفون أمور دنياهم فهو لم يشر إلى شيء يسمى دولة إسلامية أو عربية (١) كما حاول عمارة أن يفند الشواهد النصية التي استعان بها الشيخ إلا أنه من وجهة نظر الباحث قد خرج من النطاق العلمي إلى التخمين والخروج عن منطق النص المكتوب، وكذلك تلك "الازدواجية التي ناقشها عمارة في مستهل حديثه عن الإمام محمد عبده الذي يراه نصيرًا صريحًا للدولة الإسلامية ومن جهة أخرى أن محمد عبده يرفض رفضنًا قاطعًا أن يكون الدين الإسلامي نصيرًا لقيام سلطة دينية في المجتمع بأي وجه من الوجوه وبأي شكل من الأشكال"، وهذا ما يتفق مع الشيخ فهو يرى"أن من واجب المسلمين أن يقيموا الحكومة على مبدأ العقل وهو مبدأ كلى أو عام" وهي قائمة على المصلحة والتجريب إذ أن ذلك يأتي بمعيار العقل - تلك المقولات - التي توجد الملصلحة والتجريب، وهذا ما استخدمه الشيخ منهجًا حيث نظر إلى عصر التجديد الغربي الحديث، وهو أن يقيم المسلمون الحكومة كما أقاموا من قبل في بعض فترات التاريخ" وقد ضمن وانل غالي مقولات استنبطها من عقل الشيخ:

١. أن الدين لايمنع من أن الجهاد النبوي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين.

٢. وأن نظام الحكم النبوي قد يبدو ظاهريًا موضوع غموض بينما هو جوهر بين تمامًا هو النظام الذي تفضي به البساطة الفطرية وأن المهمة النبوية كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ.

٣. إنكار إجماع الصحابة على "وجوب نصب الإمام".

<sup>(&#</sup>x27;) على عبد الرازق - مرجع سبق ذكره-

- ٤. إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.
- ٥. وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة لادينية.

إن قضية الخلافة ما زالت حتى اليوم تسكن بطون الكتب والأبحاث منذ أن طرقها الشيخ علي عبد الرازق وقبله وبعده، ربما يسعون دائمًا للكشف عن حقائق ومصالح كثيرين يحاولون أن يتخذوا من الدين دروعًا تحمي عروشهم وتقصي الخارجين عليهم وتزيل أي ثورة وتعاقب أي رافض حتى يصبح الصوت الواحد اللاهوتي هو المفروض دون علم أو إيمان، كل هذا حاول إيجاده وائل غالي.

## استعادة طه حسين وثورة العقل

يُمثل طه حسين صورة النهضة في الثقافة العربية، كونه رائد العقلانية والداعى لها، فحين نطالع أفكار طه حسين من خلال ما كتب منذ الفترة المبكرة من حياته وحتى رحيله نجده نموذجًا للمثقف الثورى العقلائي الذي يسعى دانمًا إلى ترسيخ مبدأ النقد الذاتي الذي يحيله دانمًا إلى نقد الآخر، ومنه يستخرج المعرفة وتتكشف له الحقيقة، ونقد الذات عند طه حسين هو نقد التراث الذي بات حبيسًا لا يستطيع أحد الاقتراب منه، وربما هذه النقطة التي انطلق منها طه حسين هي ما جعلته الأنموذج في تلك المرحلة والتي تلاها وحتى يومنا هذا. استطاع كذلك أن يكشف لنا معايير النهضة، وإذا ما استعان بالغُرب لتوضيح تلك المعايير فإنما يستعين بواقع هو تقدم الغرب في حين تأخر العرب/المسلمين، ولم يعبأ بالتابوهات ولا بتضخيم الذات التي كان عليها مفكرو عصره، فمن العقل نقد الذات التي بالتبعية سوف يورث تطوير يعظم من شأنها، ربما كانت تلك هي الرؤية الخالدة التي أقامها طه حسين وسعى من أجلها، وصار أحد روادها القلائل الذي ينتسب إليهم النهضة العربية، فإذا كان الإمام محمد عبده قد بدأ الطريق وأكمله تلاميذه (قاسم أمين-سعد وفتحى زغلول \_ لطفى السيد) فإن طه حسين قد سبقهم إلى العقل وبه أقام وصار به المثقف الثورى الذي يملك مفاتيح العقل، يبحث به عن الوجود ذلك الوجود الحر دون قيود أو شروط دون انصياع أو خضوع لسلطة ما؟ فالمثقف الثوري يصنع له قدرًا لا يخشى به أقدار العابثين الجاهلين، فهو إذا طلب الثورة فعل وإذا حاربته الثورة المضادة صمد حتى يتم ثورته وظهر عليهم بأفكاره التى تصبح فيما بعد ميراث العقل البشري الذي تتوارثه الأجيال

الصالحة أبناء الثورة الحقيقية، يسعى إلى تحقيق ذاته أمام تحدٍ ضخم يواجهه كي يصل إلى عتبات التقدم الحقيقي ويواكب العصر الحديث وما فيه من إبداعات واكتشافات، وكم هو صعب جدا أن تجد مثقفا ثوريًا في ظل مجتمع تسيطر عليه العادات والتقاليد وتحتويه روية عقائدية جامدة تحارب الرأي الذي يخالفها من قريب أو بعيد، وبجانب هذا ما أصاب التراث القديم - وما زال متصلاً بنا في الحاضر - من معتقدات غيبية زانفة سعت إلى تحطيم العثل وتهميشه، إن هذا هو السبب الأساسي في تأخرنا والركون إلى اللاوعي، وهذا الوسط العقلي لا يساعد أبدًا على البحث والتفكير.

عاش طه حسين في فترة من أهم فترات مصر الليبرالية، حيث نشأة الروح القومية والأحزاب السياسية المعاصرة وروح النهضة المنطقة مع نهايائ القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وتحول مصر الليبرالي بعد ثورة المراه إلى الشارع وانتشار الجرائد المطابع، ودستور ١٩١٣م وغير ذلك فقد كانت تلك الفترة بمثابة فتح جديد لمصر على يد كثيرين من أبنائها تلاميذ الأستاذ الإمام مجهد عبده. لقد مارس طه حسين مع عصره تلك النهضة الخاصة، وسعى أن يكون جزءًا من تلك الثورة حتى صار نموذجًا للمثقف الثوري الذي يتجلى في مبحثه الشهير (في الشعر الجاهلي) الذي نال به شهرة عالمية، كما نال به أذى وإقصاء وتكفيرًا من جانب أعوان الثورة المضادة.

كان طه حسين مؤمنًا إيمانًا شديدًا بثورة ١٩١٩م ذلك الإيمان الذي دعاه أن يكون على قدر تلك الثورة فهو يقر أن هناك عبنًا خطيرًا من أعباء هذه الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من أبناء هذا الوطن، فهم قد عرفوا تجارب الأمم، وعرفوا حقائق العلم، واستطاعوا أن يميزوا بين ما يمكن من الأمر وما لا يمكن، وهم القادرون على أن يقودوا الشعب إلى الخير، ويسلكوا به قصد السبيل، ويعصموه من التورط فما تورطت فيه شعوب كثيرة لم تجن منه إلا شرً الالله فما تميز به طه حسين عن غيره من الكتّاب المعاصرين له، من أنه كان شرً الالى هو المحرك الأول التغيير، ويذكر عنه أنه في الأعوام التي تلت الحرب الذي هو المحرك الأول التغيير، ويذكر عنه أنه في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة حين كانت البلاد حبلي بالتغيرات قال للبعض " إنكم العالمية الثانية مباشرة حين كانت البلاد حبلي بالتغيرات قال للبعض " إنكم

<sup>(</sup>۱) د.طه حسين - الأيام -ج٣- ط٦-١٩٨٢ دار المعارف- ص١٥٨

تتحدثون كثيرًا عن الثورة وتكتبون عن ضرورة الثورة، ولكنكم لا تعرفون ولا تتقنون فن العمل الثوري... وما أحوجكم إلى دراسة التكتيك الثوري والإستراتيجية الثورية"(١) لقد وضع عميد الأدب العربي الدور الحقيقي للمثقف الثوري الذي به تنهض الأمم بعد ثورتها وانتفاضتها "فالساسة الذين يقودون الثورة سيختلفون في يوم قريب أو بعيد، ويعتقدون أن العلماء والمفكرين سيكونون هم الذين يحققون التوازن بين الساسة حين يختلفون، وسيقضون بينهم فيما يضطرون إليه من اختلاف"(١) فهو البطل الإشكالي لدى "لوكاتش" الذي يبحث عن القيم في وسط منحل ويطمح في بناء كتل نوعية جديدة على أنقاض بنى تقليدية الأو وصدم متابعين للجماعات التي يذهبون مذهبها أو يرون رأيها"(١).

إذن لم تكن مفاجأة أو غريبا أن تأتي ثورة طه حسين - وهو من أعيان المثقفين والصفوة - على كل ما هو قديم، ومواجها أفكار باتت مريضة أورثت المجتمع التأخر والركون وصار لزامًا أن يخرجوا من سباتهم العميق، "فأصدر طه حسين عام ١٩٢٦م كتابه "في الشعر الجاهلي" مستخدمًا منهج الشك الديكارتي والنقد التاريخي الأوروبي في غربلة الروايات والنصوص الدينية، بما في ذلك أيات القرآن، مما طرح إمكانية نقد القرآن ونقضه من وجهة نظر البحث العلمي، وهنا تكمن خطورة هذا الكتاب وليس في مجرد تشكيكه بمصادر الشعر الجاهلي. ومن هذا المنطلق كان طه حسين يؤكد وقتها أن العلم في ناحية والدين في ناحية. وأن التوفيق بينهما محال" ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها طه حسين "تمرده على بعض الأفكار والقيم الإستاتيكية/الثابتة السائدة في مجتمعه، فطه حسين هو صاحب أول درجة دكتوراه تمنحها الجامعة الأهلية الوليدة في مصر، والتي أثارت اختلافات حادة بين المثقفين في مصر، انذاك" فكان يقدم نموذجًا للنظام العقلي والتاريخي وأثارت تلك الأطروحة أنذاك" فكان يقدم نموذجًا للنظام العقلي والتاريخي وأثارت تلك الأطروحة حينها قضية أنهاها سعد باشا زغلول ".

<sup>(</sup>۱) مصطفي عبد الغني -طه حسين والسياسة - دار المستقبل العربي- القاهرة - ط۱-۱۹۸٦ - ص۲۰۰۰ (۱) د.طه حسين - الأيام-ج۳- مرجع سبق ذكره.

<sup>(</sup>١) د. عبد الرزاق عيد طه حسين " العقل و الدين "- مركز الإنماء الحضاري حلب- ١٩٩٥ -ط١-ص٧

<sup>(</sup>٤) د.طه حسين - الأيام- مرجع سبق ذكره ص ١٥٩ آ

<sup>(</sup>٥) د بحيد جابر الأنصاري- تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي- عالم المعرفة- عدد٣٥-١٩٨٠ - ص١٦٠ (١) لمزيد من الاطلاع على تلك القضية اقرأ الأيام -طه حسين- الجزء الثالث

بدأ طه حسين يلقى محاضراته على طلابه في الجامعة في بداية عام ١٩٢٦م، في موضوع الشعر الجاهلي حينما أسندت إليه دراسة تاريخ الأدب العربي والذي أخضعه الأستاذ العميد للبحث في دراسة متأنية وتأمل طويل، فمنذ بداية الكتابات الأولى لطه حسين نرى انشغاله بقضية النقد التاريخي وانتحال الشعر، فقد أعرب طه حسين في سنة ١٩١١م عن دهشته لأن النقوش التي وجدت على الآثار المكتشفة في شبة الجزيرة العربية مباينة من حيث لغتها ومحتواها للشعر الجاهلي، فهو لا يطابق شكلاً ولا مضمونًا ما نعرفه على وجه البقين عن الأحوال السائدة في العصر الجاهلي(١). فيرى طه حسين أن التاريخ الإسلامي "مملوءًا بالمبالغات التي هي ألصق بالقصص الخيالية منها بكتب التاريخ. ومع ذلك نرى المؤرخين منا يتبتون هذه المبالغات، وربما دافعوا عنها وحاولوا أن يخضعوا العقل والعلم لتصديقها، وقد رأيت مؤرخًا منهم يعيب الذين يشكون في أن الشجر سعى إلى النبي والحجر كلمه وسلم عليه. ولو أنه لاحظ أن مثل هذه الأخبار إنما هي أخبار السير لا أخبار التاريخ، وأن بين السير والتاريخ فرق عظيم لما عاب من شك في ذلك و لازمه بضعف العقل و لا بقلة اليقين"(١٦ بل يسترد قائلاً: إن الإسلام لم يكتب له تاريخ صحيح عربي إلى الآن. وحسبك أن كتب التاريخ الإسلامي لا تعتمد إلا على الروايات التي تستند إلى الذاكرة، وهي مظنة الزيادة والنقص وعرضة الضعف والنسيان (٦) وجعل يلقي نتائج دراسته على طلابه في الجامعة أولاً بأول، واستنتج انتحال الشعر الجاهلي. "ولو لم يكن طه حسين ثائرًا لما جرؤ على خوض هذا البحر إذ أن الأدب واللغة العربية عندنا، قد استمدا قداسة واضحة في أذهان مشايخ الأزهر وفي أذهان العامة على السواء لصلتهما بالقرآن الكريم، حتى خيل لبعض الناس أن الغوص في الأدب ومحاولة نقده أو نقد أشخاصه إنما هو في الواقع هجوم على العقيدة و الدينية وتحرش بأهل العقيدة والدين "(٤) وهذا ما يتضح من كلام مجد لطفى جمعة في كتابه "الشهاب الراصد على الشعر الجاهلي" حيث يصف أن " المؤلف لم يترك فضيلة للعرب في علوم تاريخهم وآرائهم وعقائدهم دون أن يحاول هدمها بشدة وقسوة وتهكم واستهزاء لم يعد له مثيل في كتب العلماء فيخيل للقارئ أن المؤلف يلعب ويلهو بأشرف الأشخاص وأسمى المبادئ التي

<sup>(</sup>۱) دبطه حسين – الكتابات الأولى – حققها وقدم لها د.عبد الرشيد الصادق محمودي – دار الشروق- ط۱-۲۰۰۲–ص۲۷

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٢٣٠

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> المرجع السابق

<sup>(1)</sup> صلاح عبد الصبور - الأعمال الكاملة- ج٣- الهينة العامة للكتاب القاهرة-١٩٨٩- ص٥٥

خلفتها المدينة العربية الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا"(١) ويعطي أنموذجًا لذلك المثقف الثوري المستنير وهو قوله في مقدمة كتاب " في الشعر الجاهلي" أحب أن أفكر، وأحب أن أبحت، وأحب أن أعلن إلى الناس ما أنتهى إليه بعد البحث والتفكير؛ ولا أكره أن آخذ نصيبي من رضا الناس علي أو سخطهم حين أعلن إليهم ما يحبون أو ما يكرهون، وإذن فلأعتمد على الله، ولأحدثك بما أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق، ولأجتنب في هذا الحديث هذه الطرق التي يسلكها المهرة من الكتّاب ليدخلوا على الناس ما لم يألفوا في رفق وأناة وشيء من الاحتياط كثير "(١) لم يلتفت أحد من العامة أو الخاصة إلى تلك المحاضرات فما هي إلا محاضرات عن انتحال الشعر وهي قضية سبق إليها الأقدمون والمستشرقون غير أنه حين نشرها في كتابه "في الشعر الجاهلي" قامت الدنيا(١) إذ تم توزيع الكتاب وبيعت مئات النسخ علانية للناس (١).

دارت معركة على صفحات الجرائد والمجلات قبل أن تبدأ في المحاكم، استمرت مدة ثلاثة شهور وتجددت كلما سمحت الفرصة لذلك، كما أثير الأزمة في مجلس النواب سبع مرات في فترة من (١٩٥٠/١٩٢٦) وكان طه حسين يعلم - دون شك - أن كتابه "في الشعر الجاهلي" سوف يثير حوله زوبعة فكرية ضخمة، ولم يتوقع الحماية من الرأي العام وإنما توقع الحماية من النخبة المثقفة التي ترتبط بحزب الأحرار الدستوريين أو تربطهم صداقة ومودة من أمثال أحمد لطفي السيد ومجد حسين هيكل وعبد الخالق تروت، ومصطفى عبد الرازق، وعلي عبد الرازق (١٠) وفكري أباظة ومحمود عزمي وسليمان فياض الذين دافعوا عنه بشكل غير مباشر وذلك بدفاعهم عن حرية الرأي والبحث العلمي.

ونشرت مجلة كوكب الشرق العديد من المقالات التي تهاجم فيها الكتاب وكاتبه وحزبه الفكر وكذلك مجلة البلاغ كما فتحت الباب لكاتب خارج عن أسرة تحريرها وهو مصطفي صادق الرافعي (١) الذي وصف طه حسين على

<sup>(</sup>١) محيد لطفي جمعة - الشهاب الراصد- مطبعة المقطم -١٩٢٦م

<sup>(</sup>۲) د. طه حسين ـ في الشعر الجاهلي- منشور في مجلة القاهرة ـ عدد خاص ١٤٩ - أبريل ١٩٩٥ ـ ص٢٠٠. (٢) د. أحمد زكريا الشلق-طه حسين جدل الفكر والسياسة- الهيئة العامة للكتاب حكتبة الأسرة-٢٠٠٩ - ٣٠٠ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) على فهمي ــ مرجع سبق ذكره- ص٩٨.

<sup>(</sup>٥) مصطفى عبد الغني- طه حسين والسياسة - دار المستقبل العربي- القاهرة - ط١٩٨٦-١٩٨٦.

<sup>(</sup>١) د رجاء النقاش- أدباء معاصرون - كتاب الهلال- فبر اير ١٩٧١ - ص. ٣٤

<sup>(</sup>٧) مصطفى عبد الغني -- مرجع سبق ذكره-ص٥٤

أنه "هر وما أقل الهر بنفسه"، وراح يعتدي عليه اعتداء بالقول نافيًا عن أنه كاتب ذو فن وأنه لا عهد له بأسرار الإلهام التي صار بها الشاعر شاعرًا ونبع الكاتب كاتبًا، وما هو \_ يقصد طه حسين وكتابه- إلا من خلط يسمى علمًا، وجرأة تكون نقدًا، وتحاملاً يصبح رأيًا، وتقليدًا للمستشرقين يسميه اجتهادًا، وغضاً من الأئمة يجعل به الرجل نفسه إمامًا، وهدم أحمق يقول هو البناء وهو التجديد (١)، ثم يتهمه اتهامًا مباشرًا باستسلامه لتقليد الزنادقة وبعض المستشرقين قريرً الذين لا يوثق برأيهم ولا يفهمهم في الآداب العربية، وينهى حديثه بأنه كتاب سخيف لا يطيقه إلا من كان في عقل صاحبه وضعف حجته وتهافت آرائه وكثرة سقطه(٢). وصار هو ومحمد رشيد رضا يتهمان طه حسين في تفكيره وجرأته على الدين وجعلا يستعديان الحكومة ورجال القانون وعلماء الدين على الكتاب ومؤلفه، ولم يعبأ بأن يصف دروس الكتاب بأنها "كفرًا بالله وسخريةً بالناس فكذب الأديان، وسفه التواريخ وكثر غلطه وجهله فلم تكن في الطبيعة قوة تعينه على حمل كل ذلك والقيام به إلا المكابرة واللجاجة فهو يهذي في دروسه لا هو يثبت الحقيقة الخيالية ولا يترك الحقيقة الثابتة"(<sup>٣)</sup> وكان طه حسين يرد عليهما وعلى غيرهما في جريدة السياسة، لسان حال حزب الأحرار الدستوريين، مدافعًا عن الكتاب ومنهجه ومهاجمًا جمود الشيوخ الذين يتسلطون على الحياة العقلية والعلمية والسياسية فيفسدونها جميعًا(٤) وعدد الأمير شكيب أرسلان ثماني نقاط ينتقد فيها عميد الأدب العربى وكتابه، جاءت جميعها متصله بالدفاع عن الإسلام والاستشهاد بعظمة الدين وإثبات صحة تواتر الروايات وأنه ثابت بالعقل والنقل وبالدراسة والرواية أنه شعر قاله شعراء الجاهلية، وأنه ليس بمصنوع ولا منحول بعد الإسلام وأن المصنوع منه ندر لا يذكر قد نبّه عليه العلماء ويربط الأمير شكيب أرسلان رواية الشعر الجاهلي برواية القرآن ويستعجب من طه حسين لماذا لم يشك في رواية القرآن<sup>(٥)</sup> ولم يفلت من كتاب طه حسين شيء إلا أصابه النقد فقد أحال أحدهم إهداء طه حسين الكتاب (في الشعر الجاهلي) إلى دولة رئيس الوزراء أنذاك عبد الخالق باشا

<sup>(1)</sup> مصطفى صادق الرافعي ـ كتاب طه حسين في عيون الأدباء ـ إعداد محمود مهدي الاستانبولي ـ المكتب الإسلامي ـ ط١-٩٨٣ ا ـ ١٩٨٣ ا

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) سامح كريم- معارك طه حسين- ص٧٥- مكتبة الأسرة – الهيئة العامة للكتاب-

<sup>(1)</sup>د. أحمد زكريا الشلق مرجع سبق ذكره - ص٣٤

<sup>(°)</sup> الأمير شكيب أرسلان – مقال له في مقدمة كتاب النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي- كتاب طه حسين في عيون الأدباء – مرجع سبق ذكره- ص١٠٨

ثروت بأن طه حسين أهداه الكتاب على عادة المؤلفين في عهد الركود الفكري في تاريخ التأليف الإسلامي - قصدًا إلى الترويج والحماية- وقد أصاب هنًا صَاحب هذا الرأي (الذي كأن يظن أنه ذم في طه وكتابه) فما أصاب طه حسين من جراء بحثه هو ما كان يصيب المفكرين والمثقفين الثوريين في حضارة الإسلام ومواجهتهم مع الثورة المضادة وما أكثر المحن والتعذيب والتكفير و الإطاحة و الاغتيالات لبعض مفكري الدولة حين يبدأون في مناهضة الأفكار السائدة، وكعادة أصحاب الثورة المضادة في هذا العصر فقد اعتبر أحدهم أن تجديد طه حسين مأخوذًا من الغرب، وهو أخذ أعمى وفي غير احتياط<sup>(١)</sup>، أما المازني فنقد طه حسين بصورة تمثيلية نقدية على أثر التشكيك الذي نادي به طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي" ولم يفلت طه حسين من نقد المازني الذي برع في نقده بصورة تخيلية على أثر التشكيك الذي نادى به طه حسين "في الشُّعر الجاهلي" وتخيل أن قراء القرن الثالث والعشرين سوف يحتارون من أمر طه حسين وسوف يذهب رأيهم فيه إلى طريقين أن يظن البعض أن هناك أناسًا كثيرين يسمون طه حسين وآخرين يظنون أن هذا الاسم مستعار لفرد أوعدة أفراد، ويقصد المازني هنا أن طه حسين يكتب في أشياء عديدة مختلفة عن بعضها وفي مجالات مختلفة، وأن لغته مختلفة من كتاب لأخر حتى تظن أنها كتب للعديد من الكتّاب وليس كاتبًا واحد<sup>(٢)</sup> ويعتبر المازني أن هذا ذم غير أن هذا في نفس الوقت مدح لقامة طه حسين، فإذا كان المازني يعتبر أن هذا عيبًا إلا أن هذا يعني أن طه حسين:

أولا: موسوعي في كلامه دون أن يدري.

تأنيا: ألحق به التجديد والحداثة في البحث واللغة والتفكير، وما أرقى أن يحصد الكتّاب على تلك الفضيلتين حتى يصير يومًا أهم عباقرة التاريخ ومثقفًا ثوريًّا يرى خصومه تلك الثورة فيدعون بأنها انفلات تارة وضلال تارة أخرى، ولم تكن المقالات فحسب هي السبيل الوحيد للرد بل نرى العديد من الكتب والمحاضرات منها محاضرات الشيخ مجهد الخضري وكتاب "الشهاب الراصد" لمحمد لطفي جمعة وكتاب "نقد كتاب في الشعر الجاهلي" لمحمد فريد أبو حديد وكتاب "نقض كتاب في الشعر الجاهلي" لمحمد الخضر حسين (٢)

<sup>(</sup>١) محد البهي- من كتاب طه حسين في عيون الأدباء- مرجع سبق ذكره -ص١٣٠

<sup>(</sup>٢) المازني- من كتاب طه حسين في عيون الأدباء ــ المرجع السابق- ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) خيري شلبي -محاكمة طه حسين -بيروت -١٩٧٣ - ص٣٢

وراحت الثورة المضادة تواجهه بكل قواها وتعنتها حتى نرى البعض بصفى كتاب "في الشعر الجاهلي" على أنه لا يعدو أن يكون مجرد سطو على عدم من المستشرقين في القرن التاسع عشر وأوانل القرن العشرين، فقد كأن في نظر كثيرين منهم "عمود التغريب الأساسي"، وركيزة الاغتراب عن تراثناً التاريخي(١) على الرغم من أن هؤلاء المتأخرين لم يفهموا مسعى طه حسن، بل إن الثورة المضادة التي واجهته نست أو تناست أن قضية انتحال الشعر الجاهلي لم تكن أمرًا جديدًا على الثقافة العربية الإسلامية، ففرضية طه حسين المعتمدة على الشك في وجود الشعر الجاهلي أمر ناقشه من قبله "ابن سلَّام الجمحى " في كتابه "طبقات فحول الشعراء " حيث درس ظاهرة النحل وتفسير ها ومناقشتها بالتفصيل، واعتبر طه حسين أن هذا هو وثيقته في النقد التاريخي للنص وكانت محاولة "ابن سلّام" هذه تسبق كل محاولات المستشرقين(٢) "فلو أن هذا الجهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرتها الأولى، وجعلها متهيئة لتلقى ما يمكن أن ينقل إليها من علم جديد، لكان قليل هذا العلم الجديد جديرا أن يذكرها بكثير علمها القديم. ولكن الناس أحبوا الجمود واطمأنوا إليه، وحرصوا على الاستمساك به، وراوا كل جديد بدعة أي بدعة وإثمًا أي إثم، بل رأوا إحياء التراث القديم نفسه شرًا يجب اجتنابه، وينبغي للرجل الكريم أن يتقى شره، ووصفوا إحياء القديم العربي في الأدب واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال اللباب، واللباب بالطبع هو ما يبدئون وما يعيدون فيه من الكلام المعقد الذي لا يغني عنهم ولا عن غيرهم شيئًا. ولم يقصر هذا الجمود على وطن بعينه من الأقطار العربية والإسلامية، ولكنه جثم على العالم الإسلامي كله كما تجتم ظلمة الليل على الأرض، وأبطأ إسفار الشمس التي تذود هذه الظلُّمة عن القلوب والعقول جميعًا، حتى أصبح العالم الإسلامي نهبًا للطامعين فيه والمعتدين عليه من المستعمرين الغربيين "(٦).

كل هذا والنيابة العامة لم تتحرك لأنه لم يأت إليها بلاغ رسمي يفيد بالتحقيق، وما لبث أحد طلاب الأزهر ويدعى الشيخ حسنين بالقسم العالي بالأزهر بأن تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم في طه حسين بالطعن في القرآن وكذلك أرسل الإمام الأكبر بلاغًا للنائب العام ضد طه حسين مرفقًا به تقرير

<sup>(</sup>۱) د السيد أمين شلبي ــ الغرب في كتابات المفكرين المصريين- كتاب الهلال ـفبراير ٢٠٠٠-العد ٥٩٠ـ ص٩٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>حسين جمعة ـ طه حسين القامة والظل ـط١ ـ ١٩٩٣ ـ دار ابن هانئ للدراسات والنشر ــ دمشقـص ١٥٠ <sup>(۲)</sup>د.طه حسين ــ مرآة الإسلامـ طبعة خاصة ــالهينة العامة لقصور الثقافة ـ٧٠٠٨-٢٠٢

هيئة علماء الجامع الأزهر عن هذا الكتاب(١)، ولم يكتف الأزهر بذلك بل بعث بوفد من كبار علمانه يتقدمهم شيخ الأزهر إلى قصر عابدين للاحتجاج على الكتاب(٢) كما انشغل البرلمان المصري بتلك الأزمة التي سببها كتاب "في الشعر الجاهلي" فأصر أحد أعضاء البرلمان وهو الشيخ القاياتي في أول سبتمبر ١٩٢٦ على استجواب رئيس الوزراء عدلي يكن بشآن الأزمة، ولم يرد عدلى باشا فتقدم عبد الحميد البنان عضو مجلس النواب بنفس الاستجواب إلى رئيس الوزراء حول نفس الاتهامات الموجهة والذي اعتبر تصرف طه حسين مخالفًا للذوق حيث إنه مدرس في الجامعة التي هي معهد أميري يعيش من أموال الحكومة الممثلة للأمة وأنه يتقاضى مرتبه من هذه الهيئة التي دينها الإسلام، وطلب البنان من المجلس تكليف الحكومة بمصادرة وإعدام الكتاب، وتكليف النيابة برفع دعوى، وفصل طه حسين من وظيفته من الجامعة (٦) وتصدى لهذا وزير المعارف "على الشمسي" - وكان وفديًّا إلا أنه ميال دائمًا لحرية الرأي والتعبير - ليضرب مثلاً آخر في الإيمان الدستوري المعبر عن حرية الرأي فيرد هذا المطلب القاسي بأن الجامعة معهد طلق للبحث العلمي الصحيح، بل ويقف عباس محمود العقاد- كاتب الوفد الأول- ونسى رأي الأغلبية الوفدية وحزبه المعارض للكتاب وصاحبه - في البرلمان ليفند كلُّ تقارير اللجان التي أشار إليها النائب والتي أدانت الكتاب ويوضح أن هذه اللجان لا تبلغ شأن طه حسين من المعرفة بالآداب العربية وأن الجامعة لا يمكن أن تجد بسهولة رجلاً يقوم بتدريس الأدب العربي مثلما يقوم به صاحب الكتاب أو على درجة قريبة منه (٤) وبعد مداولات استمرت كثيرًا وخلافات ظهرت بين عدلى يكن رئيس الوزراء وسعد زغلول رئيس البرلمان عالجها أحمد ماهر باشاً وتم الاتفاق على تقدم أحد نواب مجلس الشعب ببلاغ إلى النائب العام؛ الذي لم يجد بدًا من كثرة هذه البلاغات وكثرة المقولات حول الكتاب وصاحبه فاستدعت النيابة طه حسين، وكان خارج البلاد آنذاك(٥) ومن هنا بدأت القضية وبدأ الرأي العام ينتظر ما سوف يحدثه القضاء مع أستاذ الجامعة المصرية المارق في وجهة نظر الثورة المضادة.

<sup>(</sup>۱) خيري شلبي - مرجع سبق ذكره - ص۲۷

<sup>(</sup>١) د. أحمد زكريا الشلق- مرجع سبق ذكره.

<sup>(</sup>٢) د. احمد زكريا الشلق- مرجع سبق ذكره -ص ٣٦

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> المرجع السابق- ص٣٧

<sup>(°)</sup> خيري شلبي - محاكمة طه حسين - بيروت ص٥٦ م

كانت أقوال المبلغين تتفق على أن طه حسين قد طعن على الدين الإسلامي في مواضع أربعة من كتابه وهي:

الأول: إهانة الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في أخباره عن إبراً هيم وإسماعيل.

الثاني: إقرار طه حسين بعدم إنزال القراءات السبع المجمع عليها الثابتة لدى المسلمين جميعًا وأن هذه القراءات من صنع العرب لا كما أوحى الله بها إلى نبيه.

الثالث: الطعن على النبي ( الله على النبي الله الكريم.

الرابع: إنكار الأولية للإسلام في بلاد العرب.

وبحكمة - ربما لم نعهدها في عصرنا هذا حيث رأينا محاكمات وحسبة النقاد أمثال نصر حامد أبو زيد وغيره، مما يدلل للوهلة الأولى على مدى ثقافة النيابة في ذلك الوقت وسعة أفقها- رأت النيابة أنه " لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة، وإنما الواجب توصلاً إلى تقديرها تقديرًا صحيحًا بحثها حيث هي في موضوعها من الكتاب ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير مسئوليته تقديرًا صحيحًا"(١).

ناقش رئيس النيابة محمد بك نور تلك النقاط الأربعة التي بسببها أحيل طه حسين إلى النيابة وبعد "أخذ ورد بين النائب العام وبينه في وثيقة تاريخية بالغة الأهمية انتهى النائب العام إلى أن غرض الأستاذ لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين، وأن العبارات التي أوردها إنحا وردت في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها؛ لذلك أمر بحفظ التحقيق إداريًا على اعتبار أن القصد الجنائي ليس متوفرًا"().

وعند قراءة هذه الوثيقة يتبين لنا مدى إلمام رئيس النيابة محمد نور بالكتاب، وبموضوعه وباطلاعه على طرق البحث العلمي وتفنيدها بشكل نقدي مع مراعاة الإيمان الذاتي لديه بحرية التعبير والذي نصت عليه (المادة ١٢ من

<sup>(1)</sup> خيري شلبي - مرجع سبق ذكره - ص٥٥

<sup>(</sup>١) د. أحمد زكريا الشلق ــ مرجع سبق ذكره- ص٣٧

الأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣) بوضع نظام دستوري للدولة المصرية على أن حرية الاعتقاد مطلقة ونصت (المادة ١٤) منه على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون ومن هاتين المادتين نستخلص مدى فهم واضعي الدستور الأول للبلاد لمبدأ الحرية واختلافنا حول تنفيذه عمليًا في ذلك الوقت أولاً فما يهمنا هنا أن النيابة التي تحقق العدالة والقانون قد أخذت به ولم تعبأ بصوت الشارع إذ قام" طلاب الأزهر بمظاهرة توجهت إلى مجلس النواب، تهتف بسقوط "طه حسين" الأمر الذي جعل سعد زغلول رئيس مجلس النواب آنئذ يقف فيهم خطيبًا مهدئًا حيث قال إن مسألة كهذه لا يمكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة بدينها، هبوا أن رجلاً مجنونًا بهذه الطريقة؛ فهل يضير العقلاء شيء من ذلك، بن هذا الدين متين وليس الذي شك فيه زعيمًا ولا إمامًا حتى نخشى من شكه على العامة، فليشك ما شاء، وماذا علينا إذا لم يفهم البقر "(') لقد وصف سعد على العامة، فليشك ما شاء، وماذا علينا إذا لم يفهم البقر "(') لقد وصف سعد عن تعاليم الإمام.

تم استخدام الكتاب سياسيًا حيث كشف عن صراعات سياسية دائرة بين الأحزاب المصرية في ذلك الوقت وبين التيارات السياسية المتعددة في مصر خاصة وأن في هذه الفترة كان هناك حكومة ائتلافية يسعى سعد باشا إلى تحقيقها، لقد كان طه حسين جزءًا من هذا الصراع هو وكتابه بل وظل هذا الصراع إلى اليوم باحثًا عن حل جذري للعقول والأيديولوجيات المتطرفة التي دائمًا ما تسعى إلى إقصاء الآخر أيما كان حديثه أو أطروحته، ومن المعلوم أن طه حسين كان ميالاً إلى الأحرار الدستوريين نظرًا لأن هذا الحزب ينتمي إليه كبار الصفوة من أهل الثقافة أمثال هيكل ولطفي السيد، فهو حزب يدعو إلى الحرية والتحرر التي هي منهج طه حسين، فنرى جريدة السياسة تلعب دورًا في تأييد طه حسين من بداية الأزمة، وكانت ترد على صحف الوفد وغيرها سواء من وجهة نظر سياسية أو فكرية، فدافع عنه مجه حسين هيكل وأحمد لطفي السيد على صفحات الجرائد، وكلاهما من حزب الأحرار الدستوريين، وكان السيد على صفحات الجرائد، وكلاهما من حزب الأحرار الدستوريين، وكان لعبد الخالق ثروت دور في الدفاع على الكتاب فبجانب أن الكتاب مهدى له من لعبد الخالق ثروت دور في الدفاع على الكتاب فبجانب أن الكتاب مهدى له من قبل كاتبه طه حسين فعبد الخالق ثروت كان متعاطفًا مع حزب الأحرار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق- ص٤٣

الدستوريين(١) ومؤيدًا لفكرة حرية الرأي فدافع عن الكتاب في مواجهة الثورة المضادة، غير أن نواب حزب الأحرار في البرلمان لم يكن لهم دور فعال في تلك القصية نظرًا لأعدادهم القليلة وكان لبعضهم رأي مخالف ومضاد لشخص طه حسين، حيث كان يكتب في تلك الفترة في صحيفة حزب الاتحاد؛ ولهذا تقاعس نواب الحزب عن الدفاع عنه (٢). نرى قولا متناقضًا من المؤرخين حول موقف الملك فؤاد من قضية الكتاب حيث يذهب البعض إلى أن الملك كان معارضًا للكتاب ولطه حسين، ونرى آخرين يؤيدون فكرة أن الملك كان له اليد في إنهاء القضية وتحفظ الحكم في النيابة، ويرى الرأي الراجح أن الموقف الأول وهو المعاداة هو الحق لأسباب منها موقف الملك من طَّه حسين منذ دفاعه الشرس عن علي عبد الرازق بل وتصديه لمساعي الملك في تحقيق الخلافة، وكذلك معاداة الملك لأي أسلوب جديد يمكن أن ينقد القديم والتقليد الذي يتمثل في سلطان الملك والسلطة القديمة التي يمثلها(١)، وهو ما رأه طه حسين عن ظلم الحكومات وجنوحها إلى الاستبداد ونصرها للجمود... وقد اشتد عنف السلطان وأسرف في الشدة حتى اضطر الكتّاب والخطباء إلى أن يفكروا ويقدروا ويطلبوا التفكير والتقدير قبل أن يكتبوا أو يقولوا وقد وجد الاستبداد الرسمي المتصل لنفسه أنصارًا وأعوانًا من طبقات الشعب(٤).

مارس طه حسين في كتابه " في الشعر الجاهلي" مبدأ النقد التاريخي قبل أن يستخدم الشك الذي عرّض به في كتابه فربما ظن البعض أنه اعتمد عليه ولكن ما اعتمد عليه طه حسين هو النقد التاريخي الذي به تتكشف الحقائق دون ملابسات أو تضليل، فقد كتب يقول: "لست أذهب مذهب المؤرخين من قومنا الذين يعدون كل ما ورد عن العصر القديم تاريخًا. كأن لفظ التاريخ عندهم لا يدل على أكثر من ذكر الماضي. إنما التاريخ عندي ما له مصدر مكتوب. فإذا وقع إلى هذا المصدر استطعت أن أنقده وأمحصه. فإذا انتهى بي نقده وتمحيصه على المنهج التاريخي. فإذا بلغت هذه الحقيقة استطعت أن أعترف بأني قد اهتديت إلى حقيقة تاريخية. فإذا بلغت هذه الحقيقة تناولتها بما قدمت من الدرس الأدبي إن كانت تصلح له موضوعًا. وليس معنى ذلك أني ألغي ما ليس مكتوبًا من آثار العهد القديم وأجحد قيمته لأنه ليس من حقائق التاريخ، بل معناه أني

<sup>(</sup>١) د. رجاء النقاش ــ أدباء معاصرون- مرجع سبق ذكره ـص٥٤

<sup>(</sup>۲) خيري شلبي ــ مرجع سبق اكرهـ ص٣٩

<sup>(</sup>٢) مصطفى عبد الغني - مرجع سبق ذكره- ص١٦٣٠

<sup>(</sup>٤) د طه حسين - من بعيد - الشركة العربية للنشر والتوزيع -١٩٣٥ - ٥٧

أدرس هذه الآثار على نحو خاص من الدرس وأستخلص منها قضايا ربما كانت حقًا وربما كانت أدنى إلى الحق. فالفرق بين هذه القضايا وبين قضايا التاريخ أن الثقة المطلقة بها أمر غير ميسور "(١) إذن ما يهم هو تورة طه حسين في نظرته للتاريخ والأقدمين تلك النظرة التي كسرت حاجز التقديس والأسطرة (من أسطورة) لكل ما هو قديم قولاً أو فعلاً، حتى صار الأقدمون وتاريخهم (تابوه/ محرم مساسه) لا يجوز التقرب منه، إذ نعجب بقديمنا وإن لم نكن له أهلاً، ونرضى عن حديثنا وإن لم يكن خليقًا بالرضى. وما أكثر أن نتحدث عن لغتنا العربية التي نحبها ونكبرها ونقدسها ونريد أن نجعلها لغة حية مرنة خصبة تسع كل ما في الأرض من علم ومن فلسفة وأدب، وتعتبر عن كل ما يعرض من الخواطر والأراء وما ينشأ من الظواهر وما يستكشف من العلم والعمل. نتحدث بعد ذلك في أنديتنا ومجالسنا ونذيعه في صحفنا ومجلاتنا، ولكننا لا نفعل شيئًا لنلائم بين سيرتنا وبين هذا الحديث (٢)، فالصدمة التي أحدثها الكتاب و" أثار حفيظة المجالس والمؤسسات التقليدية بشأن المادة المطروحة، إذ أن المنهج موضوع في إطار دعوته لنزع القدسية عن اللغة وميادينها وآدابها هو الذي ينبغي أن يربك هذه المجالس والمؤسسات ويعكر عليها صفو ركودها وامتيازها في الصدارة. وتكاد هذه الدعوة وما يتفرع عنها بعدئذ في أنسنة الأداب وإعادتها إلى الحياة أن تشكل نهجه التنويري الأساسي الذيّ يبتغي تحقيقه بشتى الوسائل التي تشتمل على التوفيق بين الاتجاهات في ضوء ما تحقق له نفسه "(٢)، وهذه هي أول عقبات التفكير العلمي وأخطرهم حيث تحمل معاها عواقب وخيمة على المجتمع إذ يظل جاهلاً أبدًا تتحكم فيه أساطير الأولين وتجبره على تصديق ما جاءوا به حتى وإن كان مخالفًا للعقل الذي هو مفتاح الحداثة. فالمسألة في مبحث طه حسين " أكبر من دراسة للشعر الجاهلي وتاريَّخه، أكبر من التهوين أو التهويل في شأن انتحال الشعر الجاهلي؛ إنما في الجوهر، الفرز العقلي، الامتحان العقلي من صحة الوقائع الأدبية في ضوء المنطق وحقائق الواقع. بل هي تحرير للإنسان نفسه وامتلاك لحرية حركته الفكرية والسلوكية عامة. إن العلم الموضوعي، والإدراك الموضوعي للحقائق قوة محررة للإنسان على مختلف المستويات. العلم الصحيح هو طريق

<sup>(</sup>١)د طه حسين الكتابات الأولى- مرجع سبق ذكره- ص٢٤٨

<sup>(</sup>٢) د طه حسين - مستقبل الثقافة في مصر - دار الكتب - ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) د. محسن جاسم الموسوي - الاستشراق في الفكر العربي - الهيئة العامة للكتاب ط١-٩٩٣ ص ١٠٠

الحرية "(١) " يقترن المنهج عنده بمسعاه التنويري بصفته مسعى تجاوزيًا، يبتدئ امتثاليًّا معتمدًا على أصول الموروث وقراءاته ليمضي به نحو مفاهيم ... مغايرة يصر على إشاعتها في ضوء توصيفاته الجديدة لهذه المفاهيم، فهو يقرنَ المنهج بالتجديد والإصلاح (١٠) فمنهج طه حسين " هو تحديد العلاقة السببية الموضوعية بين ظواهر الفكر والإبداع والسلوك وظواهر الواقع الاجتماعي الموضوعي. جاعلاً من ظواهر الواقع الموضوعي وحقائقه مرتكزًا ومنطلقًا لتفهم وتفسير وقائع الفكر والإبداع والسلوك"(٣) فهو يرفض جمع الدين بالعلم أو رابطهما ببعض كون كل منهما له مجاله المختص به ولا يفيد جمع العلم بالدين ولا ربطهما ببعض، فالصراع الدائم بين العلم والدين قديم ويرجع عهده إلى أول الحياة العقلية الفلسفية، والحق أن هذه الخصومة ستظل قوية متصلة ما في العلم وما قام الدين لأن الخلاف بينهما أساسي جوهري لا سبيل إلى إزالته ولا إلى تخفيفه إلا إذا استطاع كل واحد منهما أن ينسى صاحبه نسيانًا تامًّا ويعرض عنه إعراضًا مطلقًا، ويؤكد طه حسين أن تلك الخصومة نشأت حين دخلت السياسة فأفسدت وانصرفت بالعلم والدين عن المعقول إلى الائم والاجر ام(1) فهي خصومة بين الثابت/الدين والمتحول/العلم. والحل الذي ير اه طُّهُ حسين هو أن ترغم السياسة على أن تقف موقف الحيدة وعلى ألا تؤلب السواد لكي ينتصر لرجال الدين مرة ولرجال العلم أخرى. وبهذا يزدهر الدين ويزدهر العلم معًا<sup>(٥)</sup>.

يضع طه حسين في بدايات القرن العشرين أسس منهج البحث التي يجب أن تكون عليه الأبحاث والأطروحات العلمية، لننتهي إلى ما يؤدي إليه السير المنهجي من نتائج... وإنها قفزة طويلة نحو البعث الفكري، أن تدعو الناس إلى ضرورة الشك في صحة النصوص الموروثة، قبل أن تعيد إليها الصواب عن طريق البحث العقلي المجرد<sup>(1)</sup> تلك الأسس التي ربما لم نجدها وسط كثير من مدعي البحث والثقافة (المتأثقفون) بل والحاصلين على الدرجات العلمية العليا الآن في مصر، فكم منهم لا يعرف منهج البحث؛ وكم منهم يدعي أنه صاحب

<sup>(</sup>١) محمود أمين العالم- مفاهيم وقضايا إشكالية- دار الثقافة الجديدة- ط١٩٨٩ - ١٢٠ ص١٢٠

<sup>(</sup>٢) د. محسن جاسم الموسوي- مرجع سبق ذكره -٩٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- ص ٢١ آ

<sup>(1)</sup> درطه حسین - من بعید - مرجع سبق ذکره- ص۲۰۲

<sup>(°)</sup> بهاء طاهر - أبناء رفاعة - مرجع سبق اكره - ص١٢٣

<sup>(1)</sup> درزكي نجيب محمود- مقال تيارات الفكر والأدب في مصر المعاصرة - مجلة الفكر المعاصر- العدد ٢٣ يناير ١٩٦٧- دار الكاتب العربي-ص٩

التنظير والبحث! إلى أن رأينا أنصاف المتعلمين وأنصاف المثقفين وأنصاف الباحثين، حتى إنهار البحث العلمي والتعليم وتلاشت الثقافة وذاب معها الفن في متاهات الجب. لقد وضع طه حسين الأسس في تنفيذ البحث وأولها الوضوح والكشف عن الأغراض التي يرمي إليها البحث وثانيها البحث والاستقصاء فلا يقبل شيئًا ما بأنه حق، ما لم يعرف ولا يسبق حكمه بحثه. ثالثها وأهمها الاستقلال عن كل شيء وأي انتماء وعدم التقيد بشيء فننسى قوميتنا وكل مشخصاتها، وننسى ديننا وكل ما يتصل به، وننسى ما يضاد هذه القومية، وهذا الدين، حتى لا نصل إلى المحاباة وإرضاء العواطف. ثم لم يدع طه حسين فرصة لمن لم يستطع أن يبرأ من القديم وأن يتخلص من أغلال العواطف والأهواء حين يقرءون العلم أو يكتبوا فيه فينصحهم بترك هذا وعدم الاقتراب منه، فشرط القراءة والبحث هو شرط الحرية الحقيقية(١)، وينصح بذلك أكثر في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" حيث بين أن " أكثر ما يعاب أدباؤنا بأنهم لا يعنون إلا بظواهر النفوس، ولا يصورون دخائلها ولا يتعمقون ضمائرها، ولا يرسمون شيئًا من ذلك فيما ينتجون، ولكن دعهم يفعلوا ما يلامون على إهماله، ودعهم يظهروا النفس الإنسانية عارية كما يفعل زملاؤهم الأوربيون، وثق بأنهم قادرون على ذلك خليقون أن يبرعوا فيه ويبهروا به إن حاولوه، دعهم يفعلوا ذلك ثم انتظر ما يصب عليهم الجمهور ورجال الدين وإدارة الأمن العام والنيابة من مكروه يجب أن يحرر الأدب والأدباء وأن يتاح لهم القول في كل ما يشعرون به ويجدون الحاجة إلى القول فيه، ويجب أن تكون قوانينا سمحة وأن يكون تطبيقها سمحًا، وأن يكون ذوق الجمهور عندنا سمحًا كذلك"(٢).

حسم النقاد قضية ارتباط منهج الشك الذي استدعاه طه حسين في مبحثه الشانك ومن بين هؤلاء كتب وائل غالي في تسعينيات القرن الماضي بمقال له في مجلة القاهرة العدد 1 أبريل 1990 تحت عنوان " ديكارات الغانب عن طه حسين" ذلك العنوان بمثابة نتيجة استنتجها الباحث من قراءته لطه حسين وربطه بمقال في المنهج لديكارات، فمن الوهم أن نفهم علاقة طه حسين بديكارت على أنها علاقة تربط شخصًا بشخص، أو على أنها علاقة تقرب مفكرًا من مفكر أو على أنها علاقة تأثر وتأثير يستعيد فيه طرف من طرف فكرة أو مجموعة من الأفكار فهي صلة عابرة تأتي من تلك الصلة الحضارية

<sup>(1)</sup>د. طه حسين- في الشعر الجاهلي \_ مرجع سبق نكره- ص٢٨

<sup>(</sup>٢) د طه حسين - مستقبل الثقافة في مصر - دار الكتب ص٢٨٢

المرتبطة في ذهن طه حسين من الأساس وهي ارتباطه بحضارة الغرب(١)، "ذلك التأثير الذي يضرب مكونات محيطه في الفكر اليوناني واللاتيني دون أن يعني ذلك ابتعاده عن الموروث ضرورة، بقدر ما يعنيه من مسعى للمواءمة بين تبني "الأخر" قدوة ونموذجًا مرة، ومرة أخرى الإفادة منه في تكوين أسلوبه إزاء التراث العربي الإسلامي، منقبًا ومتسائلاً، مبالغًا ومعتدلاً في مسعاه الدؤوب"(١) وهذا كان مسعى كثير من رواد النهضة إذ ما زالت فتنتهم بالغرب وحضارته باعثة لهم على استقراء الماضي واستشراف المستقبل الممزوج بين الثقافتين.

بعد كل تلك الأحداث التي استمرت في النيل من عميد الأدب العربي طه حسين اضطر إلى سحب كتابه "في الشعر الجاهلي" من الأسواق وحذف بعض الفقرات التي أثارت هذه الحملة العنيفة ضده. ثم أعاد إصداره باسم جديد هو "في الأدب الجاهلي" ورفع طه حسين اعتذارًا إلى مدير الجامعة يشهد فيه أنه مسلم يؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الأخر، ويوافق على حذف فصول التي أغضبت من لا يفهمها، عسى المستقبل أن يسوغ ما طرحه في هذه الفصول (آ) وأعلن المثقف الثوري طه حسين أكثر من مرة أنه متمسك بما جاء في الطبعة الأولى من كتاب الشعر الجاهلي وأنه لو وجد فرصة لإعادة نشر هذه الأفكار لفعل بلا تردد (أ) وهذا بذلك العاصفة ومرت بسلام إلى أن عاد مرة أخرى طه حسين لينتقد أشياء أخرى فقد مارس حقه الثوري في كل ما كتب حتى صارت أعماله ثورة في مجال الثقافة، يصنع بها مستقبل للثقافة في مصر وينقد بها "حياتنا العقلية التي أصابها تقصير معيب يصيبنا منه كثير من الخزي وينقد بها "حياتنا العقلية التي أصابها تقصير معيب يصيبنا منه كثير من الخزي كما يصيبنا كثير من الجهل وما يستتبعه الجهل من الشر "(°).

يكمن مقدار بحث طه حسين وثورته في زحزحة المبادئ الباهتة والكشف عن مبادئ اخرى جديدة ربما تساعد المجتمع في الرقي والتقدم خاصة، إن ثورة طه حسين تكمن في تحريك المياه الراكدة وتوجيه البحث العلمي في أطر نقدية تجعل منه قيمة في المستقبل وتنشأ أجيال تبحث عن الحقيقة، أيما كانت، "فهي

<sup>(</sup>١) د. وانل غالي ـ ديكارت الغانب عن طه حسين ـ مجلة القاهرة- العدد ١٤٩ أبريل ١٩٩٥ - ص

<sup>(</sup>۲) د محسن جاسم الموسوي- مرجع سبق ذكره- ص ٩٦ (<sup>۲)</sup> سامح كريم ـ ماذا تبقى من طه حسين ـ ص ٦٩

ا الفاهاع عربهم – هذا لعبق من — المسين المساقة . ( أ ) د رجاء النقاش- مرجع سبق ذكره- ص٦ ؟

<sup>(°)</sup> درطه حسين – مستقبل الثقافة في مصر - دار الكتب- ص٢٧٤

فرض يحسن أن يقف عنده الباحثون ويجتهدوا في تحقيقه"(١) فنتيجة الدراسات التي أعلنها طه حسين هو تغير صورة التراث العربي في أذهان الناس تغيرًا يكاد يكون تامًا(١) لقد أراد أن يصنع لمصر مستقبلاً ثقافيًّا حقًّا حتى تصير في يوم ما ضمن دول النهضة، ويصير الشرق مفتاحًا جديدًا لأسس نهضوية متقدمة، بهذا قدم طه حسين نموذجًا ثوريًّا يحتذى به في مجال البحث الأدبي والعلمي والسياسي والاجتماعي، وغير ذلك حتى صار نموذجًا للمثقف الثوري.

(۱) د طه حسين – في الشعر الجاهلي – مرجع سبق نكره ـ ص ٨٠.

<sup>(</sup>١) صلاح عبد الصبور - الأعمال الكاملة -ج ٣ القاهرة- الهيئة العامة للكتاب-١٩٨٩- ص٥٥.



## الفصل الثالث

المثقف المضاد

|   |  | ٠ |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## آليات الفكر الديني عند المثقف المضاد

المتبع لشأن الفكر الديني، يكتشف أنه أمام عدة ملاحظات، ربما اجتمع عليها هذا الفكر وإن اختلفت هيئة تكوينه فالغرض والمضمون واحد، غير أن الأشكال متعددة.

وأول هذه الملاحظات هو الحديث بصوت الله، كونهم ملاكًا له وخلفاءه في هذا الكون، حتى لا تجد في كلامهم سوى أنهم أصحاب الحقيقة، ولا أحد سواهم، وثاني هذه الملاحظات المرجع حيث يمثل المرجع بصوره أنموذج البناء المعرفي لديهم فبدونه لا يستقيم الدين وبالتالي لا يستقيم الأمر، ولهذا المرجع كثير من الأشكال التي تؤسس كذلك لمضمون واحد هو المرجعية، ومنها على سبيل المثال فكرة الشيخ المرشد المريد المهدي إلى أن نصل إلى النبي والله ليس بشخوصهم ولكن بصفتهم المنصوص عليها في تفاسير كتب علمانهم، وهذا أورث حالة من التراخي في تطوير وتحديث الفكر فليس لأحد الحق في ذلك سوى الشيخ العالم الذي حباه الله بأشياء مادية وروحية تجعله يفهم ويتدبر شأن الله في هذا العالم. أما تُالث هذه الملاحظات هو الصوت بمفهومه النفسي والاجتماعي. حيث يملك هؤلاء جانبًا كبيرًا من الجدل والمجادلة ورثوه بالتبعية من السابقين، فتراثنا العربي الإسلامي مليء بالمجادلات التي لا ننكر أهمية بعضها وسوء بعضها. ورابعها لغة الترهيب التي هي أساس بنيان الفكر الديني وشوكته التي تتوغل في أعماق المشاعر، فالخشية من الله هي أساس البعد عن التفكير والعقل وهم بذلك يستطيعون جذب السواد الأعظم. ويوجد كذلك لغة الترغيب ولعل هذه النعرة الكاذبة من أنهم يملكون مفاتيح الجنة جعلت من المدعين منهم وصف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت واشتبك الخيال

بالحقيقة، واعتمدوا على الطمع الإنساني في إبراز ذلك وتحقيقه ولا ننسى الحشاشين وسيطرتهم.

وتمثل أدلجة الدين جزءًا أصيلاً في أفكارهم، حيث تحول الدين من قدسيته الناعمة التي تبني على الأخلاق إلى مجرد فكرة تبنيه من خلال حزبية ما لتجلب مصلحة ما تجعل أداة للنفع لطائفة على حساب أخرى هو بذلك يحقق أيديولوجية الدين، وهو أمر يشترك فيه أعوان الفكر الديني ويبنونه دومًا من خلال التأكيد على ما يجلب لهم النفع وأثر الدين داخل بوتقة لهم لا لسواهم.

وتتسم ميولهم بتقديم النص على العقل، وهو ما اصطلح عليه من قبل دراسي الفكر الديني سلطة النص وهي شمولية الدين وتحكمه في مجريات الأمور، ودعاة هذا يعتبرون أن النص كاف دون إجراء أي عمليات تأويلية، فهو قادر على الحديث والمجادلة قائم منذ الأزل بعلم الله وأمره؛ ولذا فهو قادر على احتجاز مراحل الزمان واختلافاته، وتأسست بذلك الأيديولوجية التي يحوم حولها الفكر الديني، وليس القرآن فقط هو النص الديني الوحيد الذي يلجأ إليه ملاك هذا الفكر بل صارت هناك حالة من ضمور مفهوم التراث ووقوفه عند حدود التراث الديني، وصار توليد النصوص- كما يسميها نصر أبو زيد – هي المسئولة عن جعل التراث الديني الإطار المرجعي الوحيد للعقل العربي(١) مع الفرق الإسلامية وعلم الكلام والفلسفة، وظل مستمرًا حتى الآن ولم ينته البت فيه، وظلت هناك حالة من ترجيح طائفة على أخرى، خلال تاريخ الدولة الإسلامية، فصارت اليد العليا تارة للعقل والذي مثله الفكر الاعتزالي وتاره أخرى النقل والذي مثله الفكر الأشعري وما زال حتى اليوم هذا الصراع قائمًا تحكم فيه قوى السلطان الحاكم وميوله الفكرية والسلطوية.

ويتجلى في ذلك نموذج التطرف في الرأي في إطار تفكيرهم، فكل ذلك السابق يؤدي إلى حتمية التطرف في الرأي والذي نراه جزءًا أصيلاً في هذا الفكر، فعلى الرغم من إقرار القرآن والنبي بالوسطية إلا أن أتباع هذا الفكر لا يملكون حلولاً عدة لموضوع واحد وإنما فقط لغة جامدة متطرفة في حبها لذاتها، وكرهها للأخر، وهو بدوره أنشا حالة من العصاب الإيماني المرضي الذي يؤدي في النهاية إلى تأصيل معاني الإرهاب والدمار.

<sup>(</sup>١) د. نصر حامد أبو زيد- النص والسلطة والحقيقة -بيروت: المركز الثقافي العربي- ط١-ص٢٠.

# التحول الثقافي ونشوء الثورة المضادة للعقل

#### رشید رضا

إن القراءة في التحول الثقافي الذي حدث في مصر، وما زال يحدث، يأتي في إطار النقد الثقافي، لذلك المكون الذي يمتلكه هؤلاء في بناء مجتمعهم، ذلك الخطاب الذي يمتل حجر الزاوية في الكشف، بل إثبات التوجه الذي ينتمي إليه هذا المثقف وسعيه إلى تأصيله، وكما أن لتيار النهضة وجودا ملموسا في كتابات وأفكار بعض من مثقفي هذا العصر، إن جاز لما أن ننعتهم بذلك، فكان هناك كذلك تيار مضاد حاول إجهاض ما يمكن إجهاضه من ثورة أو محاولة للتغيير.

انخرط هذا التيار في إثبات استمرارية القديم وإحياء ما قد سلف، وإن كان في كلامهم شيء من الثورة إلا أنها كانت ظلامية راجعة إلى متون قد هدم بناؤها بالعقل. وكان مجد رشيد رضا<sup>(۱)</sup> جزءًا أساسيًا من هذا التيار الذي لبس ثوب الإمام مجد عبده إلا أنه أخذ منه ما يستر عقله ويحجب عينه عن ضوء الصبح الذي ما زالت ترجوه الثورة، كما أنه أحد أعمدة الصراع الدائم حتى اليوم بين إثبات جدية التراث وأحقيته في بناء العصر الحديث ودحض أي

<sup>(</sup>۱) وُلد محيد رشيد رضا عام ١٨٦٥ بقرية "القلمون" إحدى قري "طرابلس" الشام ، نال العالمية على منهاج مشابه لمنهج الأزهر، فقد كان أبوه "على رضا" شيخًا لبلدته، تعرف على الإمام محيد عبده ثم جاء إلى مصر ليكون بجانبه وذلك عام ١٩٣٥م وظل بها حتى وافته المنية عام ١٩٣٥، أسس خلالها أكبر صحيفة إسلامية في ذلك الوقت وهي "المنار" عام ١٩٩٨م، كتب العديد من الكتب من أهمها كتاب الخلافة الذي بلور فيه رؤيته حول الحكم في الإسلام، وكذلك كتاب الوحي المحمدي الذي جمع فيه أهم مقالاته حول مفهوم الدين والحياة.

معايير أخرى ينادي بها أي تيار مختلف، وبين تيار العقل الذي يسعى إلى نقر الذات والاستقلال النقدي وإحلال التفكير العلمي محل خرافات الماضي.

ا) کمی آورونی (۱)

في بادئ الأمر لا يمكن أن ننكر أن مجد رشيد رضا هو أحد المقربين للإمام مجد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني وتربى في معية العروة الوثقى، اطلع عَلِيهِا لَلْمَرَةَ الأُولَى بَيْنَ عَلْمِي (١٨٨٤-١٨٨٥) أي في أوانل عهد صدورها وكذلك لقاؤه، حوالي تلك الفترة، بمحمد عبده عندما زار طرابلس، غير أن المجموعة الكاملة للمجلة لم تقع بين يديه إلا بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ(١) وأتيح له أن يتم الرسالة التي وضعا الحجر الأساسي لها، وأن يشاركهما شرف الجهاد في رفع قواعد الإسلام والعروبة(٢)، حتى اعتبره الباحثون جزءًا أصيلاً من هذا التيار التوفيقي الذي نادى به الإمام محد عبده. وإذا كان كاتب هذه السطور له مآخذ على هذا التيار الذي ظل قابعًا بين متون الماضي، يبحث عما جاء به الغرب ومحاولة التوفيق باءت بالفشل؛ لأنها لم تكن لتعتمد على العقل والنقد، بل على التبرير والتمرير، وهو ليس موضوعنا، إلا أن رشيد رضا الذي تربي في معية الحركة الإصلاحية تحول عن هذا المنهج إلَى منهج أكثر ظلامية وسلفية مما جعله رأس السلفية في وقته، وكان الساعد والدليل لها حتى انتشرت بمنهجها على يد الجماعات الإسلامية في القرن العشرين، ولعل ذلك ناتج عن التحول العالمي الذي حدث بعد الحرب العالمية الأولى، ونتج عنه ظهور تيار سلفي محافظ شديد العنف في هجومه على الغرب وعلى التيار التجديدي التغريبي المناقض له، التيار الذي أطلقت عليه الدراسات

<sup>(</sup>۱) البرت حوراني ـ الفكر العربي في عصر النهضة ترجمة كريم عزقول ـ بيروت: دار النهار للنشر ـ ط۱ ـ ۱۹۲۸ ـ م۲۷۱ م ۲۷۲ م

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم أحمد العدوي- رشيد رضا الإمام المجاهد-القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر-سلسلة أعلام العرب- مطبعة مصر- العدد ٣٣-١٩٦٤

الأوربية اسم "التيار الليبرالي" أو "العلماني"(١) وهذا بدوره أدى إلى تصدع الصَّبِعَةُ التوفيقية التي أقامها الإمام محد عبده مطلع القرن، فبعد إلغاء الخلافة سنة ١٩٢٤م التي كانت تمثل رمزًا لوحدة كيان المنطقة بغض النظر عن قيمته العملية(٢) ولعل هذا كان السبب الرئيس في تحول فكر رشيد رضا إلى السلفية الصادمة التي أنكرت ما تربت عليه. كما كان رشيد رضا أعلم بنهج السلف وأحرص على الالتزام من شيخه محد عبده، فقد عمد إلى مزيد من العناية بالسنة في تفسير القرآن بعد وفاة شيخه ولا يقنع ببيان الدلالة العامة للآيات ومراميها الأخلاقية والأجتماعية. يقول في مفتتح الجزء الأول من تفسير المنار: "إني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجة - رحمه الله- بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيرًا لها أو في حكمها"(٢)، حيث هناك تياران على مستوى تقسيم النص الديني القرآن كما ذكر هما نصر حامد أبو زيد أن في كتابه (إشكالية القراءة و آليات التأويل)هما: التفسير بالمأثور الذي يهدف إلى الوصول إلى معنى النص عن طريق تجميع الأدلة التاريخية واللغوية التي تساعد على فهم النص فهمًا موضوعيًّا أي كما فهمه المعاصرون له وقت نزوله، وهم أصحاب أهل النسة والسلف مثّل الطبري، والتيار الآخر التفسير بالراي - وهو ما حاول الإمام محد عبده الأخذ به في بعض المواضع- حيث الأُخذُ بالتَاويل أي النظر على أساس أنه تفسير غير موضوعي لأن المفسر هنا لا يبدأ بالحقائق التاريخية والمعطيات اللغوية كالسابق، بلِّ يبدأ من موقفه الراهن محاولاً أن يجد في القرآن سندًا لهذا الموقف وهم المتصوفة والمعتزلة(٤). وكان طبيعيًّا كما سنرى أن يرفض رشيد رضا هذا الاتجاه لهجومه الشرس فيما بعد على المتصوفة.

ومما نذكره أن رشيد رضا كان على علاقة متوترة بالدولة العثمانية منذ حياة الإمام محجد عبده وحتى بعد وفاته، وهاجمهم كثيرًا في مقالاته بمجلة المنار بل لم يتردد في نشر أفكار عبد الرحمن الكواكبي التي جمعت في كتاب "أم القرى" والذي هاجم فيه الخلافة العثمانية وأظهر مساوتها للقراء، حتى إن الإمام محد

<sup>(</sup>١) د مجد جابر الأنصاري- تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي- الكويت: عالم المعرفة - 11- ١٩٨٠-(۲) المرجع السابق ـ ص٥٦

<sup>(</sup>٢) د. محد عثمان فتحي - السلفية في المجتمعات المعاصرة حجامعة الإمام محد بن سعود- ط١٩٨١-١٩٨١ ص١٨. (١) د. نصر حامد أبو زيد - إشكالية القراءة واليات التأويل - بيروت: المركز الثقافي العربي- ط٢-١٩٩٢ -

عده حذره من ذلك(١) حتى أكد رشيد رضا في افتتاحية مجلدها الأول ولاءها التام للعهد وسيده واصفًا إياها "عثمانية مشرب" حميدية اللهجة، تحامي عن الدولة العلية وتخدم مولانا السلطان الأعظم (٢)، ولكن السؤال هل كان رسيد رضا ضد الخلافة أم ضد أشخاص يتولون الخلافة؟ والإجابة على هذا السؤال تبين مدى حدود أفق رشيد رضا في اقتناعه بأن القضية مجرد أشخاص وليس نظامًا، فلم يعط لنفسه فرصة في بحث مشكلة النظام، وليس أشخاصه، فإنه لإ يستطيع أن ينتقد النموذج القديم المقدس لديه ولدى أتباعه، فهو يرى أن الخلاقة صالحة أبدًا، إلا أنها يجب أن تكون في العرب، وأن يتولى العرب مقاليد الأمور، وحمل في مجلة المنار تلك الآراء واستطاع أن يخطُّو بها خطواتَ واسعة نحو الأمام (١) وهو ما سنراه في تدعيمه للإخوان المسلمين فيما بعد، فقد كان لرشيد رضا - بجانب روحه الإسلامية- نزعة قومية عربية أبية (٤) كما سنرى موقفه من أن الخليفة يجب أن يكون قريشيًا فحسب، إلا أن هناك حالة من التناقضات نراها في آراء ومواقف السيد رشيد رضا مع الدولة العثمانية، فإذا كان على يقين بفساد الدولة العثمانية، والسماح كما ذكرنا- بنشر أفكار الكواكبي، بل انتقاد السياسة العثمانية في صور عدة، إلا أنه يؤيد بقوة مفهوم "الجامعة الإسلامية" في صبغته العثمانية كما طرحه السلطان عبد الحميد، وطالب المسلمين جميعا داخل الدولة العثمانية وخارجها بالالتفات حول الدولة العثمانية كصيغة للولاء الإسلامي وحول شخص السلطان كرمز لهذا الولاء<sup>(٥)</sup>، والتي ظهرت الدعوة لها في مصر منذ القرن الناسع عشر وترجع أسبابها إلى السلطان "عبد الحميد الثاني" الذي كان هدفه من إنشاء تلك الجامعة يتلخص في تأمين الوضع الداخلي للدولة العثمانية وذلك بالقضاء على الخلافات القائمة في الدولة والقضاء على الحركات التحررية ضده، وتأمين الوضع الخارجي (٦)، وكان لمجلة المنار دور كذلك في جمع التبرعات لأنها تتعلق بآقامة ركن من أهم أركان الدين (٢)، ولكنه يهاجم الدولة العثمانية في تجاه آخر لأنها احتضنت

(1)د. إيراهيم مجد العدوي- مرجع سبق نكره- ص٢٢٢

<sup>(</sup>٢) أحمد صلاح الملا- جُنور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة رشيد رضا ومجلة المنار القاهرة دار الكتب والوثانق القومية سلسلة مصر النهضة - ط١- ٢٠٠٨ - ص١٢٥

<sup>(</sup>٢) د إبر اهيم محد العدوي- مرجع سيق نكره- ص٢٢٠

<sup>(1)</sup> العرجع السابق - ص٢٦٦

<sup>(</sup>٥) أحمد صلاح الملا - مرجع سبق ذكره- ص١٢٦

<sup>(</sup>١) 1. أمل فهمي \_ العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني- القاهرة: الهيئة العلمة للكتاب \_ مسلمة تاريخ المصريين-ط1-٢٠١٠ص ٢٤١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ـص٢٤٢

الفرق الصوفية من خلال مستشار الدولة " أبو الهدى رضا" واعتبر أن هذه الطرق – وبالأخص الرفاعية بعيدة عن تعاليم الدين (') فكتب في العدد الثالث من مجلة المنار موضوعًا خاصًا بالموالد ذكر خلاله أن الذكر الذي يقوم المتصوفة بفعله ما هو إلا شيء من قبيل " كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" وما كان ذكرهم إلا هميمة ودمدمة، وحمحمة وجمجمة، تشوبها صيحات ونبات، وتخالطها شهقات وزفرات، ويعلوها مكاء وتصدية (') ولا ننكر أن هذا الصدام بين رشيد رضا والدولة العثمانية أورثه كثيرًا من المتاعب والعقبات من خلال توزيع مجلته في أركان الدولة العثمانية، واضطهاد إخوته، وطلب السلطات العثمانية من اللورد كرومر إيقاف مجلة المنار في مصر، إلا ولمنه رفض ('') فمن المعلوم أن الاحتلال البريطاني في مصر كان يساند فكرة إقامة خلافة عربية لتقتيت قوة الخلافة العثمانية، وضعف شوكتها في بقاع الأرض، فاحتضن شريف مكة الهاشمي، وكانوا يأملون من ذلك استحالة العرب ودفعهم إلى العصيان على الدولة العثمانية. بالإضافة إلى تحقيق أطماعهم في ودفعهم إلى العصيان على الدولة العثمانية. بالإضافة إلى تحقيق أطماعهم في مصر، وإضعاف حركة الجامعة الإسلامية (خ).

#### **(Y)**

كان الغرض الأساسي الذي جعل السيد مجه رشيد رضا يهاجر إلى مصر هو صحبة الأستاذ الإمام، فقد اقترن به طول حياته، فكان كما ذكر لمحمد شاكر (ترجمان أفكاره) ومستودع أفكاره والداعية له والمدافع عنه في كل معركة من معارك جهاده (٥) وعندما فكر رشيد رضا في إنشاء صحيفة إصلاحية استمد من حكمة الإمام، بل كان يستشيره في كل ما يكتب، وعندما عزم على إنشاء

<sup>(</sup>١) المرجع السابق- ص١٢٦

<sup>(1)</sup> محيد رشيد رضاً - مجلة المنار - المجلد الأول - العدد الخامس صدر في مارس ١٨٩٩م

المربع المين مرجع سبق نكر مه ص٢٧٦

<sup>(°)</sup> الأمير شكيب رسلان ــ رشيد رضا إخاء أربعين سنة ــالقاهرة: دار الفضيلة طبعة جديدة ٢٠٠٦ ــ ص١٣٢٠

الجريدة استشاره كذلك، خاصة وأن الأستاذ الإمام كان ينتقد جرائد مصر أمامه، وقال إنها قليلة الفائدة لعدم وجود أحزاب تنطق بلسانها، وتكون هي داعية لها<sup>(١)،</sup> وضح رشيد رضا في مجمل حديثه مع الإمام، هدف إنشَّاء هذا المجلة التي ستكون بابًا لنشر الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل والأفكار الفاسدة التي فشت فيها كالجبر والخرافات(٢). ولعل مجلة المنار كانت امتدادًا طبيعيًّا لمجلَّة العروة الوثقى مع اختلاف بسيط في تناول الموضوعات، فقد أقر رشيد رضا حين كتب افتتاحية العدد الثاني، وأطلع الإمام عليها معلقًا أنه استفاد من هذا المذهب وروى من هذا المشرب من قراءة جريدة "العروة الوثقى"("). ولعل مجلة المنار كانت السبب الرئيس في ظهور السيد رشيد رضا على الساحة الفكرية في مصر والعالم العربي، كما يذكر البرت حوراني في كتابه (الفكر العربي في عصر النهضة)، أنه يمكن القول إن المنار منذ تأسيسها بمثابة سَجِل لحياة رشيد رضا ففيها كان يفرغ تأملاته في الحياة الروحية، وشروحه للعقيدة، ومجادلاته اللامتناهية والعنيفة في هجومها ودفاعها على السواء وينشر الأخبار التي كانت تأتيه من أطراف العالم الإسلامي، وأرانه في سياسات العالم، وشروحه الكبرى للقرآن. وهي الشروح التي سماها تفسير المنار التي بناها على محاضرات مجد عبده وكتاباته التي صارّت من أهم مصادر تاريخ الفكر العربي والإسلامي في أواخر القرن التّاسع عَشر<sup>(٤)،</sup> فنال "موقّعًا مهمًّا في إطار حركة الإصلاح الإسلامي الحديث"(٥)، فارتفع بها صوت الإصلاح في هذا الزمن الطويل وهو يمتد إلى وفاة السيد مجد رشيد رضا عام ١٩٣٥م وحاول حسن البنا أن يصدر المنار بعد وفاة السيد رشيد إلا أنه صدر الأمر الحكومي بالغاء الترخيص(٦)، والقضية لم تكن في إصدار مطبوعة في مصر فكم في مصر من المطبوعات الكبيرة والجادة والتي تتناول شنون السياسة والحكم وهو ما كان يهتم به المصريون في تلك الفترة، ولا يهتمون بشيء آخر، وهو ما ذكره الإمام محد عبده عندما فاتحه رشيد رضا في إصدار المجلة، إلا أن تُورية رشيد رضا أهلته لتنفيذ ذلك، ولكنه كان ينتظر ما هو أكثر تأثيرًا من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق-ص١٣٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص١٣٩

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق

<sup>(</sup>۱) البرت حور اني -مرجع سبق ذكره- ص٢٧٢، ص٢٧٣

<sup>(0)</sup> احمد صلاح الملا - مرجع سبق ذكره- ص٢٢

المساعد على المساعة على المساعة على المساعة المساعة على المساعة المساعة على المساعة المساعة على المساعة المساعة على المساعة ا

المجلة. إذ أقر في مقاله المنشور بمجلة المنار سنة ١٨٩٩ أن إنشاء المنار جاء لإحياء تعاليم العروة الوثقى (١) التي وضع فيها قاعدته على أساسها- أي أساس تعاليم العروة الوثقى – التي يعتبرها نبراتًا له إلا ما كان فيها من السياسة التي تتعلق بالمسألة المصرية والتحريض على الإنكليز فإن هذا أمر ذهب ذهاب وقته والعروة الوثقى نفسها صرحت مرارًا بأن تلك الفرصة إذا ذهبت لا تكاد تعود ويستقر قدم الإنكليز في مصر، وقد كان ولكنها قالت في شأن النهضة الإسلامية، وذاد رشيد رضا عن العروة الوثقى البحث في جزئيات البدع وتفصيل القول في التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المفيدة ونحو ذلك والكلام هنا لرشيد رضا واصفًا المنار وما سيقدمه وسيؤكد عليه في مسيرتها الدعوية عبر السنين القادمة.

هدف المنار إصلاح الفكر الإسلامي وتأهيله للحياة في العالم الحديث، أي بيان اتفاق الإسلام مع العلم والعقل وموافقته لمصالح البشر في كل قطر وكل عصر، وإبطال ما يورد من الشبهات عليه وتفنيد ما يعزى من الخرافات إليه(١) وهذا يحيلنا أساسًا إلى فكر الإمام مجهد عبده الذي تبناه في البداية مجهد رشيد رضا - خاصة وأن مواد المجلة كانت تعرض على الإمام يقرؤها قبل النشر ويوافق على ما فيها حتى توفى عام ١٩٠٥م، وهذه المحاولات يمارسها دومًا الخطاب الديني الذي يتحصن بالتراث دون أن يخلق قطيعة مع الحداثة، ويحاول أن يخلق أشكالاً من التكيف والتحول بحيث يدرك كل شيء ... فالخطاب الديني يتعايش بهذا الشكل مع الحداثة عندما يحاول أن يقدم أدلة شرعية على السياسات الحديثة للدولة، ويحاول أن يجد للصيغ الحديثة جذورًا في الفكر الإسلامي وهو حالة من القراءة التراجعية للنصوص (<sup>٣)</sup> أي القراءة التي تبدو عصرية، لكنها في الواقع ترتهن الواقع كله والعصر في أسر الماضي (٤) \_ على حد تعبير نصر حامد أبو زيد- فقرر رشيد رضا - استنادًا إلى مقولة للإمام مالك- أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلى بما صلح به أولها، مؤكدًا أن المطلوب مرة أخرى، العودة والرجوع إلى الإسلام الأصلي والصحيح بعد تخليصه مما لحق به تاريخيًا من الخرافات والبدع(٥)، وهذا في حد ذاته ما يطلبه ويرجوه الباحث

<sup>(</sup>١) مجلة المنار السنة الثانية ــ العدد٢٢

<sup>(</sup>۱) أحمد صلاح الملا- مرجع سبق ذكره - ص٠٤

<sup>(</sup>٣) د. احمد زايد - الحداثة -

<sup>(</sup>٤) د. نصر حاًمد أبو زيد- التفكير في زمن التكفير - القاهرة: دار سينا للنشر - ط١-١٩٩٥ - ٢٥٠٠

التوري أن يخلص الأصل من أي شرع أفسده لكن يأتي السؤال كيف يتم ذلك؟ وما هُو المعيار الذي يتم عليه؟ والأدوات المستخدمة؟ كل هذه الأسئلة تحيط بالمبحث والباحث إذا ما فكر في ذلك، وفي إطار تحديد هذه المعايير تتكشف لنا ميول الباحث وندرك ما سيؤول، إليه فإما أن يرتكن إلى جمود الماضي غير مبال بما تقدمه الأفكار الحديثة، وإما أنه يجول في الأفكار الحديثة مستَخلصًا مناهج يمكن لها خلق الماضي من جديد، لكن لم يستطع رشيد رضا أن يجيب على تلك التساؤلات ضمنينًا في إطار تأكيده وميوله الإصلاحية، فهو يحدد أن "تجديد الدين يأتي بنبض ما عرض لأهله من البدع"(') وهذا حقيقة هو صورة رشيد رضا في تلك التوافقية، بل زاد عن ذلك حتى صار همزة وصل بين المدرسة الإصلاحية أو ما أطلق عليها بـ "السلفية العصرية" وبين الحركات الإسلامية الحديثة، فالرجل بدأ تلميذًا مخلصًا للإمام - كما ذكرنا- ثم مع مرور الأيام وتكشف مخاطر التجزئة والاستعمار أخذ تفكيره ينحو منحى الدفاع والمحافظة، ويظهر المزيد من الانحياز الواضح والصريح إلى التفكير السلفي التقليدي. فالمتابع الأفكار رشيد رضا يكتشف حالة من الردة الدائمة فهو بجانب كونه نشاً في فكر توافقي كما نكرنا وأوضحنا وكما أكد عليه معظم الباحثين في حياة الإمام محمد عبده وحياة رشيد رضا، إلا أنه يرتد على تلك الأفكار إلى ما هو أكثر ظلامية، فكان يؤكد في سنوات المنار الأولى ضرورة استناد الإصلاح الإسلامي الحديث إلى مقتضيات العقل والواقع، متددًا على أنه ما لم يحدث ذلك باختيار القائمين على الإصلاح فإن معطيات العقل والواقع ستفرض نقسها عليهم، وهو ما قد يشكل خطرًا ماحقًا على مستقبل الدين، بل إن رضا - تحت تأثير عبده جعل من العقل صراحة مرجعًا لفهم الدين، حيث أكد أنه إذا ثبت دليل عقلي قطعي وجاء في ظاهر الشرع ما يخالفه، فالعمل بالدليل العقلي واجب متعين على أن يتم تأويل النقول تخالفه تبعًا له ومع وفاة الإمام تحرر رشيد رضا من تأثيره، ويستعيد العناصر التقليدية المحافظة من تكوينه الديني، وهو ما انعكس سريعًا على صفحات المنار التي ظهرت مناوئة للعقل يميل إلى الحد من دوره في فهم الدين(١) فبينما كان في مطلع حياته الإصلاحية يتجنب الخوض في المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية مؤكدًا وحدة أصلها، وأن اختلافها لا يتعدى رواية الحديث وتأويل بعض الأحكام. نراه بعد ذلك ينتهج منهجًا مغايرًا فيتبع منهاج الحنابلة وخاصة ابن تيمية في دراسة العقائد...

<sup>(</sup>۱) رشيد رضا - مجلة العنار - مج ۳۰ يوليه ۱۹۲۹ (۲) لحمد صلاح الملا- مرجع سيق نكره- ص ۶۹

واعتبر الوهابية المذهب الذي أقام السنة بصورة لم يسبق لها نظير بعد الخلفاء الراشدين (۱) فنجد فتوى في المنار عام ١٩١٤ عن المذاهب الإسلامية حين سأله السائل، أن كل المذاهب مسلمون. وأصل الدين عندهم كتاب الله تعالى ويقرون بوحدانية الله، وبرسالة خاتم النبيين ولكنهم يختلفون في تأويل بعض الأيات وبيان المراد منها، إلا أنه يعود ليؤكد في عام ١٩٣٠ في مقال له عن سيرة السلف بأنه يجب الرجوع لهم لأن التأويل يمكن أن يأتي بما ليس مراد المشارع وأن الصحابة أعلم بهذا الدين لأنهم أعلم بلغة القرآن والحديث ومشاهنتهم أعمل الرسول ووقوفهم على أحكامه (۱) أذا كان الرجوع إليهم من خلال أعمال الرسول ووقوفهم على أحكامه (۱) أذا كان الرجوع إليهم من خلال المنافية هو جوهر الإصلاح لديه، فقسر المذهب السنة تفسيرًا مستمدًا من الحنابلة المتزمنة التي كانت سائدة في دمشق أكثر من مصر (۱) وأن التجديد لدى عرض لأهله من البدع "مناه رشيد رضا هو "تجديد هدايته وبيان حقيقته، ونفي عرض لأهله من البدع "(أ) وهذه البدع هي من وجهة نظره إعمال العقل الذي سوف يناقشه في أكثر من موضع، وحديث عن الاجتهاد ومحاولة قراءة النص الديني.

#### (٣)

في إطار الحديث عن الثورة والثورة المضادة، فإننا لا شك يجب الالتفات دومًا إلى العقل كمعيار يفصل بين الاتجاهين ويكشف من خلاله على أسس وأدوات المعرفة، ولعل قضية العقل كانت الشغل الشاغل للمفكرين والفلاسفة في العصور المختلفة للحضارة الإسلامية، وكانت هناك تيارات تتصارع على إثبات وجودها، ونظرًا لوجود رشيد رضا في إطار البناء الإصلاحي فكان لزامًا عليه أن يمر على تلك القضية وأن نكتشف من خلال ما ناقش، وما حاور، وما نفذ، كيف كان ينظر إلى قيمة العقل في البناء الإصلاحي؟ وهل كان له رأي مخالف لمن قبله من أمثال محد عبده والأفغاني؟ وهل تأثر تجاه ناك بإحدى

<sup>(1)</sup> صلاح الدين الجورشي – التغيرات السلغية في التيارات الإسلامية المعاصرة – إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر- مركز الدراسات العالم الإسلامي- خريف-ط1 ١٩٩١ – ٢٢١

<sup>(</sup>١) المنار : مجلد ٢ م ٢٢ ص ١١٣ السنة الثانية والعشرون.

<sup>(</sup>۱) ألبرت حوراني- مرجع سيق نكره \_ ص ٢٧٧

<sup>(4)</sup> المنار ١٩٢٩ ـ ص١١٦

المدارس التاريخية في التراث الإسلامي؟ كل هذه التساؤلات تكشف لنا عن شخصية صاحب المنار، نرى أن رشيد رضا في إطار تحوله الفكري الذي جاء الأسباب ذكرت آنفًا، قد اصطدم مباشرة بفكر شيخه الإمام محجد عبده ومن قبله أستاذهما السيد جمال الدين الأفغاني، فإذا كرر رشيد رضا فكرة أن الصحابة أولى التابعين هم أصحاب الفتوى الحقيقية، فإن السيد الأفغاني يقر في تعجب ال إن القاضى عياضًا قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه وناسب زمانه، فهل لا يحق لغيره أن يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصبح من قول القاضى عياض أو غيره من الأئمة؟ وهل يجب الجمود والوقوف عند أقوال أناس (هم أنفسهم لم يقفوا عند حد أقوال من تقدمهم) قد أطلقوا لعقولهم سراحها فاستنبطُوا وقالوا وأدلوا دلوهم في الإدلاء في ذلك البحر المحيط من العلم وأتوا بما ناسب زمانهم وتقارب مع عقول جيلهم، وتتبدل الأحكام بتبدل الزمان"(أ) وهو ما نجده عند الإمام محد عبده في نفس دائرة أحقية الحاضر في قراءة وفهم الدين وتفسيره، وليس الأحد من السابقين مكان في ذلك فقد صار الدين الذي الينطلق بالعقل في سعة العلم، ويسيح به في الأرض، ويصعد به إلى أطباق السماء، ليقف به على أثر من آثار الله أو يكشف به سرًّا من أسراره في خليقته، أو يستنبط حكمًا من أحكام شريعته، فكانت جميع الفنون مسارح للعقول تقتطف من ثمارها ما تشاء، وتبلغ من التمتع بها ما تريد. فلما وقف الدين، وقعد طلاب اليقين، وقف العلم وسكنت ريحه"(٢).

أما قيمة العقل عند رشيد رضا قائمة عن قدرته على تنفيذ ما هو مطلوب شرعًا وليس له الحق فيما هو معروض عليه، فوظيفة العقل أن يعلم ويفهم ليعمل، لا أن يتحكم في دينه ولا في قانون حكومته الذي هو وضع بشر مثله، ثم يؤكد أن العقول مختلفة وباختلافها تختلف الرؤى ويقتضي أن يكون لكل فرد ممن يحكمون عقولهم في الدين دين خاص به وللمجموع أديان كثيرة بقدر عددهم إن صح أن يسمى أتباعهم لها دينًا (الله ويخلص في نهاية الأمر أن العقل عمده هو الهوى. وهو من نوعية العقل الديني الذي تحدث عنه مجد أركون في إطار حديثه عن مشروع نقد العقل الإسلامي إذ فرق بين العقل بشكل عام (الحر

<sup>(</sup>۱) جمال الدين الأفغاني ــ الأثار الكاملة ــ خاطرات وأراء وأفكار ــ انسداد باب الاجتهاد- إعداد سيد هادي خسرو شاهي ــالقاهرة- مكتبة الشروق الدولية ـ ٢٠٠٢ ــ ص١٥٠

كسرو ساهي مستعمروه علم والمدنية تقديم محمد الرميحي - قطر: كتاب الدوحة - طبعة خاصة - ٢٠١٢-

<sup>(</sup>۲) فتارى الشيخ رشيد رضا فتوى ١٩٣٥ بالمنار – إعداد صلاح الدين المنجد – يوسف خوري- ص٢٥٧٢

الطليعي) وبين العقل الديني الذي يشتغل داخل إطار المعرفة الجاهزة، ويستخرج كل المعرفة الصحيحة استنادًا إلى العبارات النصية للكتابات المقدسة في عقل تابع لا مستقل(١) و هو أمر خارق لمنطق الحياة البشرية التي تقوم في الأساس على العقل، ويؤكد فيلسوف الإسلام ابن رشد ذلك في إطار نقاشه حول نقطة العقل وعلاقته بالشريعة بأنه إذا كانت الشريعة نطقت بأمر، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدلى إليه البرهان فيه، أو مخالفًا، فإن كان موافقًا فلا قُول هنالك وإن كان مخالفًا طلب هنالك تأويله(٢) هو أمر يزيد الطمأنينة والراحة التي يبغيها الإنسان ويسعى الدين إلى تحقيقها، فلا يشك في الأمر مسلم ولا يرتاب بها مؤمن وما أعظم از دياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه، وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول(٢)، وقد خلط الشيخ بين تحكيم العقل في أساس الدين وبين تحكيم العقل في فروع لا تضر بالدين إذا ما اختلفنا فيها وهو ما نراه بين مذاهب الفقهاء، حتى يؤكدوا على أنهم لا يعارضون العقل، و هو ما يجهدنا فيه أمثال الشيخ و على أساس هذا الموقف المناوئ للعقل عمومًا، تحدد موقف المنار من قضية الاجتهاد أيضًا فرغم أن المنار رفضت نظريًّا إغلاق باب الاجتهاد إلا أنها أوضحت أن الاجتهاد هو التقليد بأحكام الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح والتخلص من المذاهب التي وضعها الفقهاء المتأخرون مؤكدًا على أن لا اجتهاد مع النص(٤). ونرى تلك الحملة الشرسة التي شنها رشيد رضا على الجامعة المصرية بعد صدور كتاب في الشعر الجاهلي عام ١٩٢٦ واصفًا إياها بأنها "مؤسسة الحادية" معتبرًا أنها ورثت مكانة الأزهر وخلقت تقافة جديدة لا دينية بديلة للثقافة الدينية السائدة، وأنها تؤثر على عقول الناس وبالتالي سينقضي عصر الإسلام(٥)، وظل مناونًا دائمًا لعميد الأدب طه حسين ودائم النقد والسخط عليه معتبرًا إياه عدوًّا للإسلام<sup>(١)</sup>.

ومن هنا نكتشف ثورة ظلامية لهذا المثقف المضاد الذي بدأ يسلك خطوات ثورية جادة ثم يرتد عنها وينتقد ما قاله من قبل، وكأن هناك شخصًا آخر هو

(١) د بحيد أركون- الإسلام والحداثة - ندوة مواقف - دار الساقي- بيروت -ط١ - ١٩٩٠- ١٩٩٨

<sup>(</sup>۲) ابن رشد - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال- تحقيق: مجد عمارة - سلسلة الذخانر دار المعارف المعارف القاهرة - ص٣٢٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المرجع السابق ــ ص۳۳

<sup>(1)</sup> احمد صلاح الملا ـ مرجع سبق ذكره ـ ص١٥

<sup>(°)</sup> المرجع السآبق \_ص٣٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> المرجع السابق

الذي تكلم ولعل هذا - من وجهة نظر كاتب هذه السطور - إحدى علامات النزعة الرمادية المسماة بالتوافقية البعيدة عن معيار النقد، وإنما تعتمد على مبدأ المنفعة وهذا ما يكتشفه المتابع لهذه الشخصيات المترددة التقليدية الخادعة، فهو يميل دومًا إلى التراث ولا شيء سواه، إلا أنه حين يجد ما يوافق هذا التراث من حداثة تراه يهرول هنا وهناك ليثبت أن الإسلام دين حداثي. غير أن الإسلام لا يحتاج لمثل هذا الإثبات.

(٤)

كتب رشيد رضا كتابه عن الخلافة هادفًا إلى بيان حقيقة الخلافة وأحكامها، وشيء من تاريخها وعلو مكانتها، وبيان حاجة جميع البشر إليها ومفترضًا ضمن سياق هدفه أنه ترك المسلمين لها كان "خيانة" على أنفسهم بسوء التصرف فيها والخروج بها عن موضوعها، وما يعترض الآن في سبيل إحيائها(۱) وكان هذا الكتاب عبارة عن سلسلة من المباحث في مسألة الخلافة بدأها على صفحات مجلة المنار عام ١٩٢٢م(١) ومن خلال هذا المبحث نحاول الإجابة على بعض التساؤلات، التي تخطر في ذهن قارئ رشيد رضا، فما رؤيته للإمام والخلافة؟ وكيف بنى هذه الرؤية وسنده الذي استند عليه؟ وهل حقًا كانت له أكثر من رؤية حول الخلافة؟ وهل هناك شروط للخلافة لديه؟ وما هي أدوات تحقيق الخلافة وهدفها وعلاقة ذلك بما قبله من أفكار الإمام مجد عيده؟

قبل تناول تلك المباحث التي أقامها كيما تجيب عن تلك التساؤلات التي يطرحها، ونؤكد أنه في تلك الفترة كان الخطاب الإسلامي الإصلاحي الذي بدأه الأفغاني واتبعه الإمام مجد عبده فيه كان خطابًا ذا مضمون سياسي أكثر منه دعوي، حيث إن إرادة التغبير عند الأفغاني هي السلطة السياسية طبقًا للقول المأثور عن عثمان (رضي الله عنه) أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ لذلك يتوجه الأفغاني إلى الحكام (٢)، والإمام مجد عبده اتبع أستاذه الافغاني في

<sup>(</sup>۱) رشيد رضا ــ مقدمة كتاب الخلافة ــ من كتاب الدولة والخلافة دراسة وتقديم وجيه كوثراني ـ بيروت: دار الطلبعة، ١٩٩٦ ـ ص٥٦

<sup>(</sup>٢) وجيه كوثراني-مقدمة الكتاب- مرجع سبق نكره - ص١٢

<sup>(</sup>٢) د. حسن حنفيٰ ــ جمثل الدين الأفغلتي منوية الأولى ــ القاهرة:مكتبة الأسرة -١٩٩٨ ... ص ٢٠٥

إصلاحه عن طريق السياسة وعلى أيدي الأمراء والملوك الذين توسموا فيها صدق الرغبة في استجابة الدعوة، فلما بلغا بهذه الحملات المباركة غاية مطافها عاد التلميذ يراجع أستاذه فيما هو أقوم وأجدى (١) وهو ما سيجعل الإمام ينحى في النهاية بعيدًا عن السيد الأفغاني، إلا أنه لا يمكن أن ننكر الهدف الأساسي من هذا الخطاب وهو السيطرة سيآسيًا ومن خلال ذلك يتم الإصلاح لكل شئون الحياة، حتى إن الخطاب الإصلاحي لرسِّيد رضا نجده مضمونًا سياسيًّا انطوى عليه إلا أن هذا المضمون لم يطفُّ على السطح وإنما بقى مضمرًا ومموهًا بمفردات مجلوبة من القاموس الديني الاجتماعي، والتقافي(٢)، ويحدد وجيه كوثر اني في مقدمة كتابه عن الدولة والخلافة أن رسيد رضاً خلال فترة كتابته التي سبقت الغاء الخلافة في مارس ١٩٢٤م أن يضع أملاً ولو ضعيفًا كما يقول - في احتمال عودة مصطفى كمال إلى الإسلام والانطلاق من الإنجاز الذي حققه هذا الأخير في استقلال تركيا، وتحييده عن حزب المتفرنجين وملاحدة الأتراك على حد تعبيره، ففي ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣م يبعث برسالة إلى صديقه شكيب أرسلان يرى فيها أنه في حال فشل مؤتمر لوزان المرتقب يصبح من الضروري ومن أجل مصلحة الأنراك "تونّيق روابط الإخاء الديني بينهم وبين العرب، ويذهب إلى حد ترجيح الترك على الأفرنج حتى لو احتقروا العرب وبغوا عليهم(٦)، وكان قد خشى رشيد رضا أن تكون كفة ملاحدة الطورانيين أرجح وزعامة الشعب، وتبوء مقاعد الحكم والاستعانة بذلك على صبغ النابتة بغير صبغة الإسلام، فإن قوة الجند في أيديهم "الجند في الترك كل شيء، ولولا غيرته على هذا الشعب الإسلامي لما كنب مبحثه في الخلافة "(٤).

وتتمثل عند رشيد رضا الخلافة في كونها النيابة عن النبي ( على الله عند رشيد رضا الخلافة في كونها النيابة عن النبي ( على ٢٣ حول الدين وله في ذلك مقال منشور في المجلد الثاني من المنار في العدد ٢٣ حول الدين والدولة يعرف فيه الخلافة بأنها حراسة الدين وسياسة الدنيا فهي جامعة للرئاستين معًا الدين والدنيا ويجب تفويض الأمور العامة إلى الخليفة ولا تصح

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد الإمام محد عبده القاهرة - القاهرة سلسلة أعلام العرب رقم (١) -١٩٦٢ - ص١٠١، ص٥٠١، ص١٠١،

<sup>(</sup>٢) سمير أبو حمدان الشيخ- رشيد رضا والخطاب الإسلامي المعتدل- بيروت : الشركة العالمية الكتاب، سلسلة :موسوعة عصر النهضة-١٩٩٢- ص١١٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> وجيه كوثر آني- مرجع سبق نكره- ص١٩

<sup>(</sup>٤) شكيب أرسلان \_ مرجع سبق نكر مص٢٧٢

الأحكام إلا إذا كانت صادرة عنه مباشرة أو بواسطة نوابه (۱) يعبتر كما أنه يعتبرها الإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين معنى واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لصالح الدين والدنيا، وهو بذلك يستند إلى رأي الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية الذي يعتنق مبدأ أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ويرى صراحة أن تنصيب الإمام أي توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعًا لا عقلًا فقط وأرجع رأيه لما رآه صاحب المقاصد التفتازاني في أن ذلك راجع إثباته إلى إجماع الصحابة الذين قدموا الخلافة على دفن النبي، وكذلك حفظ النظام، وثالثًا لجلب النفع ودفع الضرر ورابعًا هو وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه (۲) فهو فرض كفاية عند رشيد رضا. يرى في الحاكم الإمام العلم الذي به يستطيع إقامة الشريعة وسن الشرائع، وهو أمر طوباوي لم نجده في تاريخ الدول الإسلامية المتعاقبة منذ الأموية وحتى نهاية العثمانية.

فاستند أولًا في ربط هذا التنصيب بأهل الحل والعقد في الإسلام الذين عرفهم السعد في شرح المقاصد على أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس، والذي يتيسر اجتماعهم، وهذا المبدأ الذي يشكلون منه هيئة الحل والعقد يتنافى شكلاً ومضمونًا على تفضيل الله بالتقوى التي هي معيار التفضيل في الآية الكريمة "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" [سورة الحجرات ١٣] وحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وهو معيار معنوي يصعب قياسه، لأنه لا يمكن الكشف عنه بل هو علاقة سرية بين العبد وربه، ويعتبر رشيد رضا أن بهم تنتظم ويتبعهم سائر الناس، وإنما تصح المبايعة باتفاقهم، أو اتفاق الرؤساء الذين يتبعهم الغير، ومن لم يتبعهم بالاختيار سهل عليهم إكراهه بقوة الأمة على الطاعة والانقياد، ومتى تمت البيعة في العاصمة وجب أن تتبعها الولايات بمايعة ولاتها، ولم يتردد في أن يؤكد رشيد رضا على أن سلطة الأمة ومعنى الجماعة هي سلطة أولى الأمر الذين يعتبر هم "الجماعة" لأن أولى الأمر واحد منهم.

ولم يخبرنا رشيد رضا ومشايخه بكيفية اختيار أهل الحل والعقد هذا، فإذا

<sup>(</sup>۱) رشید رضا - المنار - ج۲ - العدد ۲۳ - ص ۳۵۵

<sup>(</sup>٢) محد رشيد رضا - كتاب الخلافة - مرجع سبق ذكره- ص٤٥

كانت الإمامة لها شروط وكيفية اختيارها عندهم فكيف لم يبينوا لنا شروط هؤلاء وكيفية اختيارهم، فهو يصرح بأنهم هم الأمة وهم الإجماع والجماعة، لكن لا نعرف كيف أتوا وهل هناك طريق يسلك حتى يصير الشخص من أهل الحل والعقد، وربما كان مقصده أو لا هو الصحابة الذين وصفهم ضمنيًّا بأنهم زعماء المسلمين. ولكن ليس كل الصحابة أيضا وإنما مشاهير الصحابة فهناك في متون الكتب أسماء كثيرة من الصحابة لم يكن لهم دور فاعل في إرساء الدولة وإنما قوم عاشوا وماتوا على دين الإسلام متذكرين تعاليم النبي ( على الدولة وإنما قوم الذي كان يسير بينهم في الأسواق، يتبع رشيد رضا أفكار الماوردي- خطوة بخطوة - في كتابه الأحكام السلطانية في أن الخلافة فرض كفاية أي إذا قام بها شخص سقط فرضها على الكافة وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار أي من يختارون الإمام، وثانيهما أهل الإمامة أي من يتم الاختيار منهم كما حدث وأن حددهم عمر بن الخطاب قبل وفاته في السنة، والملاحظ أن السيد رشيد رضا لم يأت بحديث يثبت فيه الشروط المعتبرة في الخليفة وخلافته، فهو يستشهد برأي السعد في شرح المقاصد الذي بدوره يستشهد برأي كتب الفقة ويعدد صفات الخليفة دون أي سند شرعي من الكتاب أو السنة، والملفت للنظر أن رشيد رضا يميل إلى قول الإمام من قريش، فقد كان يحلم ومعه الكواكبي إلى إقامة خلافة عربية قريشية كما كانت وأن يكون الخلفية على دراية كاملة باللغة العربية وفنونها لتفهم النص وإمكانية تفسيره واستنباط الأحكام منه، ويستند إلى بيعة السقيفة وحديث النبي ( الإمام من قريش، وهذا وإن صح سنده ففيه ميل إلى قبيلة عن أخرى وهو ما رفضه القرآن، وأكده النبي ( الله عنه اكثر من موضع، كما سبق وبينا، ولعل الإمام من قريش يتبع في فقة الصلاة حيث يقدم السابق في الإسلام عن اللاحق له كما أجمعت فقهاء الأمة على استحسان ذلك وليس فرضًا أو واجِبًا عير أن هذا استحسان يمكن دحضه بآية التقوى أو حديث "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى أِعْجَمِي، وَلَا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي، وَلَا لْأُخْمَرُ عَلَى أَسُودَ، وَلَا أَسُودَ عَلَى آخْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْقُ يَ" وَهُو أُمَّر ظَآهُر وَبَيِّن في الثقافة الإسلامية ولا يمكن لأحد إنكاره.

يعتبر رشيد رضا وأتباعه أن بيعة سقيفة بني ساعدة وتخصيص عمر بن الخطاب البيعة في ستة من بعده، أنه منذ ذلك الوقت تشكلت هيئة الحل والعقد، ونظرًا لأن هذا المصطلح هو حديث العهد بعد النبي وربما لم نجده في كتب

الفقهاء أنفسهم، ليدل ظهوره على صبغة أيديولوجية لتميز بعض على آخر بمراوغة فقهية يقوم بها مدونو الفقة ومؤرخي الفكر الإسلامي، ليتبت تفضلَ قوم على حساب قوم آخر، والاستشهاد بآية طاعة أولى الأمر بأنهم هم أهل الحل والعقد ففيه كلام، ليس موضوعنا الآن ولكن ننوه بأن القرطبي أدرج آراء المفسرين في ذلك الأمر وأجمع كما ذهب مالك والضحاك أنهم علماء الدين، وعكرمة أشار إلى أن أبا بكر وعمر أقرب الصحابة للنبي (عَنَّ) وذهب ابن كيسان أنهم أولو العقل وميمون بن مهران ومقاتل والكلبي أنهم أصحاب السرايا التي كانت تخرج للحرب، فأي قول يمكن السند إليه. فهو بدون أن يدري في نقاشه حول تلك النقاط يؤكد على نشأة مرجعية للمسلمين، وحتى أهل الإصلاح منهم حتى يتحسسوا الطريق القويم (١)، وهو ما يدخل الإسلام فيما حرمه النبي بأنه لا كهنوت ولا مرجعية في الإسلام. وينتهي رشيد رضا إلى أن سوء حال المسلمين ناتج عن تخليهم عن الخلافة التي تعالج كل أمور الأهواء، ويكون مصدرًا لهداية العامة ومرجع لهم(١)، وهو بذلك شديد الشبة في فكره بالسيد جمال الدين الأفغاني وبعيدًا كل البعد عن أستاذه الإمام محمد عبده الذي أتر الإصلاح بعيدًا عن المناصب، والسؤال الذي يطرح نفسه وهل تقدم المسلمون في عصر الخلافة العثمانية بمراحلها المختلفة وحقبها العديدة؟ فما كان حال المسلمين وإصلاحهم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؟

وكانت وسائل رشيد رضا لتحقيق حلمه في إنشاء الخلافة، هو مخاطبة العالم الإسلامي عبر مقالاته التي صدرت ككتاب عن الخلافة، وخاطب ضمن من خاطب حزب الإصلاح الذي رأي أنه يمثل الإسلام المعتدل والذي سيكون به ومنه خلافة الدولة الإسلامية الجديدة بعد أن انهارت بشكل فعلي في تركيا، فهذا الحزب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة، كما يمكن أن يتكون منه هيئة الحل والعقد التي يرجوها رشيد رضا خاصة وأنه مليء بالأموال والرجال على حد تعبيره (٢) وهي نزعة طبقية في المقام الأول- كما نكرنا آنفا- حول موضوع الحل والعقد هذا.

انتهى رشيد رضا إلى التردد بين إحياء الخلافة بمفهوم الإمام محدده، وبين إحيانها بمفهومه السلفي المسيطر عليه منذ وفاة الإمام، فبين أنه لا يوجد

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص١٢٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص١٢١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص٩٢

سلطة في الإسلام وبين أن الخلافة مرجعية للدين تحميه وتسانده.

ويتضح موقف رشيد رضا أكثر حينما نتابع موقفه الشرس من أطروحة الثيخ علي عبد الرازق حول الخلافة في الإسلام في كتابه الإسلام وأصول الحكم، إذ كان أحد المتصدين لهذا الكتاب والمحاربين له فكتب ناعيًا على أمة الإسلام الانتصارات التي أحرزها خصوم الإسلام في هذه الحرب السياسية العلمية للإسلام والمسلمين والتي كانت أضر وأنكى من الحروب الصليبية على حد تعبيره (۱) واعتبر انهيار الخلافة في تركية أمرًا استعماريًا فازت فيه الدول المعادية للإسلام، حيث استطاعت هذه الدول بمساعدة الخارجية عن الحق والدين بالفصل التام بين الدولة والدين، ولم ينه كلام الشيخ في مقالاته وخطبه عند حد رفض كلام علي عبد الرازق بل قام بالحض على محاكمته، وطالب هيئة كبار العلماء بذلك فكتب يقول "لأنه لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عنه... فإن المؤلف رجل منهم، فيجب عليهم أن يعلنوا حكم الإسلام في كتابه، لئلا يقول هو وأنصاره أن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه (٢) كما يعلم المتابع لحركة المنار منذ نشأتها أن السيد رشيد رضا استطاع عبر كثير من المقالات أن يؤسس لأصولية الخلافة والجامعة الإسلامية التي كان شيخه الأفغاني أول المنادين بها.

نرى من خلال ذلك النموذج الخاص من نماذج المثقف المضاد الذي استباح عقول الناس تارة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، مترددًا حول معنى الثورة التي يراها ارتدادًا للخلف ورجعة عمياء إلى الماضي.



<sup>(1)</sup> د. محيد عمارة - مقدمة كتاب الإسلام وأصول الحكم -مرجع سق ذكره - ص٩ (7) المرجع السابق الموضع نفسه

### الثورة المضادة وآليات الخطاب السلفي

#### حسن البنا

تمثل نهايات القرن التاسع عشر مرحلة اليقظة الفكرية في مصر والعالم العربي؛ في إطار من المحاولات لدى من أطلق عليهم (جيل الرواد) الذين كانوا نتاج إرهاصات فكرية سابقة عليهم؛ بدأت مع رحلة الطهطاوي ونضجت في تصورات الإمام مجد عبده ومن لاحقة كانت تلك الفترة قائمة على طرح العديد من الأفكار، وحل الكثير من القضايا الفكرية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية. وكان لزامًا على هؤلاء الرواد الكشف عن هويتهم وأدوات بحثهم وكان لكل منهم أداة للكشف ومنحى للبحث، تأثر من تأثر بالتراث وتقاليده والنقل، أو بالحداثة الأوربية وعقلها أو من آثر الجمع بين التيارين الحدائي والتقليدي، وفي حقيقة الأمر بات الصراع قائمًا بين تلك المناحي الفكرية التقليدية والحداثية والتوفيقية، وهو ما يمثل حجر الزاوية في عدم استمرارية قراءة المشهد الفكري الذي سيطر على تلك الفترة ومحاولة الإجابة على قراءة المشهد الفكري الذي سيطر على تلك الفترة ومحاولة الإجابة على السؤال الحاضر اليوم في الحياة الفكرية، ما هو أثر كل منحى في مريديه؛ وكيف استقر تاريخيًا؛ وما هو المشروع الذي يمتلكه كل منحى؟ وكيف يقدمه؟.

بجانب تيار المثقف الثوري الذي اعتمد على العقل والنقد وجدنا تيارًا آخر للثورة المضادة الذي استمد قوته تاريخيًا من مريدي النقليد، وأصحاب النزعة القديمة الرافضة كل ما جاء أمامها وتعتبر التراث هو الحل، ولكن هل كل

التراث؟ أم ينتقون منه ما يخدم أفكار هم وميولهم وتضادهم للطرف الآخر؟ فأين منهم آباء التراث العربي (المعري ابن رشد أبو حيان التوحيد الرازي الحلاج ابن عربي) وغيرهم كثير من أهل التراث العقلي والفلسفي والصوفي الذين سبقوا العقل الغربي الحديث إلى مفاهيم الحضارة والمعرفة. ولا مانع من الانتقاء لخدمة الأفكار لكن المانع الحقيقي هو إنكار الباقين والحقد على ما قدموه وإقصائهم خارج دائرة التاريخ.

إن معاداة هذا التيار للتجربة الغربية جعلهم ينظرون إلى التراث نظرة المغشي عليه من الموت إذ لم يستطع أن يستقي منه كل شيء؛ لأنه فوجئ ولو للحظة أن التراث يحوي صورًا حداثية لا يستطيع الإفصاح عنها لأنها سوف تثبت عواره.

# يمثل طرف الثورة المضادة نموذجان:

إحداهما: فاعل له تمثيلات ثقافية تخصه، يقوم بأفعال وممارسات تؤدي وتخدم عمله كالمشاركة السياسية والاجتماعية من خدمات التعليم والصحة وعمل جمعيات توعية وخدمية، وهو ما يتمثل في حسن البنا منشأ جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تجربة حزب مصر الفتاة لأحمد حسين إن أمكن وضعها في هذا الإطار- وبهذا تتمثل الثورة المضادة تاريخيًّا في أنموذج البنا وأعوانه.

تأنيهما: نموذج اكتفى بالبحث والتنقيب في التراث ودحض أي محاولة منهجية للعقل/ المثقف الثوري، وملئت المكتبة العربية بكتب هؤلاء والتي ربما لا تعد ولا تحصى لأنهم دائمًا ما ينظرون إلى الكم لا الكيف وهذا نراه جليًا في موقف هؤلاء مما كتبه طه حسين ومن قضيته الشهرية التي صاغها في كتاب صغير لا يتعدى مائتي ورقة من القطع المتوسط إلا أن ما انهال عليه من قبل هؤلاء يمثل عشرات الكتب كبيرة الحجم التي لا نجد فيها غير السباب والقذف الا القليل، وهو ما لا يعهده العقل كما لا يعهده الحوار الأخلاقي الديني، وموقفهم من علي عبد الرازق وكتابه الإسلام وأصول الحكم، ولهم مواقف كثيرة ربما يطول شرحها في موضع آخر، فلا ننسى هيئة كبار العلماء وما قدموه من فتوى تكفير وإقصاء، كما يمثل هذا التيار مصطفى صادق الرافعي، ومحمود محهد شاكر، ولطفي جمعة، وغيرهم كثير. غير أن هذا الطرف ربما يميل أحيانًا إلى ثورية إلا أنها محجمة مرتبطة بحدود مقولات، كما أنهم ربما

لايعنيهم أدوات نقد العقل وإن كانوا يمتلكون أداوت أخرى، تعتمد على حس العقيدة، وكلا النمونجين يكملان بعضهما البعض وهذا ما سنبينه لاحقًا.

يضع طارق البشري في حديثه عن السياسية في مصر - على مدى القرن العشرين - حمن البنا وجماعته الإسلامية (١) ضمن الحراك السياسي، لاعتبار أن تلك الحركة هي الأكثر انتشارا وشعبية على الرغم من أنها لم تصل أبدًا إلى حكومة البلاد، بل عانت كثيرًا من ممارسات الحكومات المتعاقبة ضدها بل إنها الحركة التي توالدت أجيال بغير انقطاع عضوي (١) وهو ما يؤكد عليه مجد عمارة بأن ظاهرة الصحوة الإسلامية ومشروعها الحضاري، هي أقوى وأكبر وأخطر وأعمق ظواهر العصر الذي نعيش فيه (١) ويضيف أن هذا كله جاء أبوية وإمامة وريادة حمن البنا (١٩٠٩-١٩٤٩) ولنتوقف عند تلك المقولات علنا نكتشف معنى الصحوة الإسلامية ومفهوم الأبوية والإمامة والريادة والتي يربطهم عمارة برحم مشروع الجامعة الإسلامية الذي نادى به السيد جمال يربطهم عمارة برحم مشروع الجامعة الإسلامية ورشيد رضا ليجعل البنا امتدادا للين الأفغاني وسعى إليه، وكذا الإمام مجد عبده ورشيد رضا ليجعل البنا امتدادا لهذا التيار لكن ماذا استقى البنا من هؤلاء؟ هل قرأهم واكتشف جميع أفكارهم أم لمذ عنهم ما يمكن أن يخدم منطقه وأفكاره كما سبق وأن بينا أسلوب الاستقاء من التراث الذي يتبعه هؤلاء.

لا منك أن تراث الإمام محد عبده (بين بين) أي بين التجديد والتقليد نظرًا للتوافق الذي كان يسعى الإمام إليه وهي محاولة التبرير التي كان يتبعها بعض رواد النهضة في مصر والعالم العربي، للتوفيق إن أمكن ذلك وهو أن الحضارة الصحيحة تتوافق مع الإسلام أكن جاء بعده جيل آخر مال بطرف المعادلة إلى ناحية أخرى وهي أن الإسلام يتوافق مع ما تأتي به الحضارة (٥).

حين تطالع أفكار حسن البنا تجد أنك أمام تجربة كاملة معقدة تعتمد على مفهوم الإمامة والأبوية وهي تجربة ليست بجديدة على مفهوم الدين عامة كما في كهنوت العديد من الديانات القديمة والحديثة، وخاصة في نماذج الفرق الإسلامية التي ظهرت مع بدايات الملك العربي والإسلامي كالباطنية وهي

<sup>(1)</sup> د طارق البشري- قراءة في فكر السياسي للحركة الإسلامية

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق \_ص١٠

<sup>(7)</sup> د محد عمارة - التجديد في المشروع الحضاري- ص٧

<sup>(3)</sup>د. محد جابر الأنصاري - مرجع سبق نكره

<sup>(°)</sup> المرجع السابق

أثبه إلى مفيوم التنظيم والتشعب والممارسات، فنموذج حسن البنا هو تقريبًا نفس نموذج الحسن بن الصباح، والخوارج وفرق الشيعة وغير ذلك من الفرق التي حاولت أن تسيطر على عامة الأمة بالعمل السري تارة والمواجهة العنيفة تارة أخرى، فالتاريخ الإسلامي شاهد على الصور العدائية التي مارستها بعض الجماعات الساعية إلى السلطة أو السيطرة، فقد ظلت تتناحر عبر زمن كبير إلا أنه في النهاية خيب مسعاها وانهارت أيديولوجيتها في مقابل التزام عامة المسلمين بتعاليم النبي والبعد عن التطرف والانشغال بالسؤال والاختلاف، ولعل المبدأ الذي سيطر على أفكار هؤلاء هو الحاكمية التي مارسها ويمارسها أعوان الفكر السلفى وهو ما سنبينه.

يكشف حسن البنا عن منهج جماعة الإخوان المسلمين، وهو منهج نسبه صاحبه إلى صحيح الدين، ويقر بفروض ما أنزل الله بها من سلطان لكن ولأنه بشعر بأحقيته في فرض أشياء ووجوب أشياء أخرى يؤكد على أن الجهر بدعوة الإخوان وتوجيهها الناس فريضة (۱) بل حماية هذه الدعوة هي أيضًا فريضة (۱) ويقر - في رسائله بالحب لمن والاها والعداء لمن ناوأها، وهي صيغة تفي بمثلول التحزب والإقصاء والعدوان على الآخر المخالف له والتي ينص عليها كلمة (عداء) في تصريح البنا فإذا ما استدعيت كلمة عداء وما تحمله من شر كبد منطق أليات الخطاب الديني السلفي الذي تبلور فيما بعد في فكر سيد قطب، الذي يعتقد أن الناس إذا عاشوا بمنهج الله ونظامه فهم في دين الله وإن كانوا في منهج غيره أو نظامه، فهم في دين عين غير الله (۱)

وقبل الحديث عن منهج الإخوان وطريقة الانتشار والثورة المضادة التي قاموا بها وما زالوا ينفنون خططها نقدم محاولة لقراءة نشأة هذا الفكر وطريقة بنائه وهل هو فكر أصيل أم أنه مزج مذهبي من التراث الإسلامي؟ يضعنا تاريخ الإخوان المسلمين أمام تجربة مذهبية شبيهة بالمذاهب والفرق الإسلاميه التاريخية القديمة؛ حيث شكل البناء للفرقة أو المذهب، وكذا المنهج الباعث إلى إنشاء الفرق غير أنها ليست جماعة أصيلة أي ذات بناء ومضمون فريد، وإنما هي استنباط خرج من حضن مذهب ما كبير واتخذ طريقه كمذهب سياسي.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>حسن البنا -رسالة في المنهج-القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع ــ سلسلة من تراث الإمام البنا- ص١٦ <sup>(۱)</sup> المرجع السابقـــ ص١٦

ودعوتي هذا مبنية على أن الإخوان المسلمين لم يأتوا بعقيدة، بمعناها المذهبي، جديدة عما أتى به أصحاب المذاهب التاريخية القديمة، بل ربما تجد شبهًا كبيرًا بين طرح الأفكار وطرق الوصول إليها، ومن هنا نستنتج أنها شبيهة بتلك المذاهب المنبثقة من أحضان مذهب كبير، ودورنا هنا هو محاولة معرفة الانتماء المذهبي والمقاربة بينه وبين أي المذاهب انبثاقًا.

من خلال عرض الأفكار الرئيسة للإخوان المسلمين ومحاولة توصيفها في إطار معرفي نابع من مفاتيح الفرق التاريخية يتأتى لنا الكشف أولاً: عن البناء الشكلاني وهو ما يعرف بالهيكل التنظيمي أوالهيكل المقدس الثابت عبر طبقات الفرقة، وربما لا نجد كثيراً من الفرق التي اهتمت بالبناء الشكلي الهيكلي غير فرقة الشيعة وما انبثق منها من مذاهب وفرق كالإسماعلية والباطنية وغيرهما، حيث اهتموا قبل الخوض في أي مسأله أن يبنوا هيكلهم ومن خلال هذا الهيكل جاءت العقيدة، وتأصلت، فكانت فكرة الإمامة وصار تأصيلها الغرض الأسمى للبناء المذهبي الشيعي ومن تابعهم، بل صار محور العقيدة فيما بعد، ولعل الإخوان المسلمون قدموا هذا النموذج وأصلوه من خلال مؤتمراتهم الأولى لمرشدهم الأولى الإمام الشهيد حسن البنا.

عند الوقوف على اللفظين المستخدمين لوصف زعيمهم ومنشئ جماعتهم المرشد والإمام فالشيعة يستخدمون كلمة الإمام والإمامية وهي سبب خلعهم عن أهل السنة والجماعة، والإمامية في خلاصتها تعني تعيين إمام للمسلمين ووضعوا هذا ركن من أركان الدين ألبسوه ثوب العقيدة وصار الإيمان به واجب وإنكاره يصل لمرتبة كفر. وخصصوا هذا لأهل بيت النبي وورثة الحسين إلى أن استقر الحال إلى الإمام الثاني عشر الذي اختفى وسوف يعود، واجبة، ولكن ليس شرطًا أن يكون من أهل البيت وإنما من أهل الفضل والعلم، ووضع حسن البنا البناء على هذا حيث إنه لم يكن من أهل البيت، وهذا ما جاء به بعض فرق الخوارج التي ترى إمام المفضول حتى في وجود الأفضل ومن خلال ذلك صار حسن البنا زعيمًا وإمامًا الفرقة المسماة إخوان مسلمين، ومن خلال ذلك صار حسن البنا زعيمًا وإمامًا الفرقة المسماة إخوان مسلمين،

<sup>(</sup>۱) لمزيد من لمعلومات عن هذه النقطة الخاصة بالإمامة يمكن أن تقرأ -الملل والنحل للشهرستاني - إسلام بلا مذاهب للشكعة - تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة.

له، وهو تفضيل حيث لا تساوى بينهما ولا يمكن أن يحدث نقاش ما أو اعتراض بين المرشد له ومرشده فالفرق بينهما كبير، وهو لفظ في موضعه استخدمه البنا تميزًا له ورفعة من شأنه وشأن من يتولى أمر الجماعة من بعده فلا جدال ولا نقاش مع زعيم الجماعة لأنه مرشد، وكلمة مرشد هي اسم فاعل من أرشد : " وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا" والمعنى: الهادي، الدليل، الواعظ وهو لقب ديني عند بعض الفرق، وهو اسم استهر في آل منقذ أمراء شيز ر ۱۱(۱)

يلخص حمادة إسماعيل في بحثه عن جماعة الإخوان المسلمين أن شخصية المرشد كانت المحور الذي تدور الجماعة حوله، وأنه كان فوق اللوائح والقوانين المنظمة للجماعة، وأن الاتهامات التي كانت توجه إلى المرشد من هذه الناحية لم تكن اتهامات بقدر ما كانت حقائق مؤكدة (٢). فمن و اجبات العضو السهر على مصلحة الجماعة والمواظبة على حضور الجلسات والسرية واحترام القرارت ولو مخالفة لرأيه الخاص وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت في صورة قانوينة (٢)، وهذا في إطار مكتب الإرشاد الذي كان يضم عدداً من الأعضاء يتم انتخابهم، وكان يركى البنا أن هيئة المكتب استشارية وأن الشوري ليست ملزمة وللمرشد أن يأخذ برأي المكتب ويجوز أن يخالفه، وكان يعتبر البنا نفسه وريث التركة الدعوية إذ أنه من ضوء مجد نبي الإسلام ولا مانع هنا أن يصف نفسه بأنه ورقة بيضاء ناصعة البياض لم يمسها سوء بُفْضِل الله (٤) وهذا التعالي جعله يظن عبنًا أنه مالك الحقيقة بل إن مقالته هذا تقريبًا من أفكار الشيعة الباطنية حول أن الإمام معصوم خال من العيوب كامل مثالي، ويسير على منهج الخوارج غير عابئ باي نص أو حكم شرعي أجمع عليه الأمة يؤكد أن من يخالفه خارج على دينه عدو الله ورسوله ولوطنه وأمته بل يتضح أكثر عندما تقرأ مقالة البنا لأعوانه بأنه (ليست الخصومة بينكم وبين الناس خصومة أشخاص ولا ذوات ولكنها خصومة عقائد ومناهج) فإما ولاء وإما عداء (٥) بل إن دعوته لإقامة الدولة الإسلامية جعلته يؤكد لأتباعه برؤية

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع السابق ـ ص٥٦

<sup>(</sup>١) حمادة محمود إسماعيل-حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بين الدين والساسية القاهرة : دار الشروق-(<sup>۲)</sup> المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> الموضع نفسه.

<sup>(°)</sup> حسن البنا- مذكرات الدعوة والداعية - القاهرة: مركز الإعلام العربي-ط1-٢٠١١ - ص١٨٤

الخوارج فيقول لهم: " وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعًا أثمون مسؤولون بين يدي الله العلي الكبير عن تقصير هم في إقامتها وقعودهم عن إيجادهم"(١) ونرى رؤيته المتطرفة في مفهوم الحاكمية لله هو وإخوانه فيصرح بأن القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياء على البشرية القاصرة، ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصاية النبيلة، وإذًا فنلك من شأننا لا من شأن الغرب ولمدنية الإسلام لا لمدنية المادة، إذا يجعل حسن البنا نفسه وصيًّا على العالم من خلال كونه مالكًا القرآن. وكونه صاحب الحق المطلق، والإخوان مثل الخوارج الذين وصفهم أبو زهرة بأنها أشد الفرق نفاعًا عن مذهبهم وحماسهم لأرآئهم وأشدهم تديئا وتهورًا واندفاعًا يأخذون بظواهر النص، وظنوا هذه الظواهر دينًا مقدسًا لا يحيد عنه مؤمن، وصاروا يرددون (الحكم إلا لله) ظهرت تلك الفرقة مع مفهوم الحاكمية في الإسلام، والاعتراض عُلى قُول البنا في أنه والمسلمون أينما كانوا هم ملاك القرآن ومن حقيم قيادة العالم - هذا طبعًا أمر بعيد كل البعد عن الموضوعية فلا يحق لكل مسلم أن يتحدث أو ينتقد أو يناقش لمجرد أنه مسلم بالقرآن، فالعلم والبحث في القرآن ومعرفة مبائنه تختلف كثيرًا عن الرتب الإيمانية كالمسلم والمؤمن، فالإصلاح لا يتأتى من كثرة الصلاة والتلاوة والتسبيح.

ولعل البنا بذلك يخالف معاصريه من أصحاب الجمعيات الدينية والاجتماعية، حيث لم تكن فكرة البناء التنظيمي من هموم هؤلاء حتى المذهب السلفي المتمثل في الوهابية بنجد والسعودية الحديثة، لم يكن يحتوي على هيكل تنظيمي، ويصف حمادة محمود إسماعيل طريقة تكوين التنظيم وبنانه من خلال حديثه عن الهيكل التنظيمي ونشأته الذي مر بمراحل عديدة حتى استقر على وضعه الحالي الذي نشهده، وحقيقة وضع حسن البنا نظامًا مكونًا من هيئة عليا تحتوي على كبار الإخوان المسلمين ومنهم يكون المرشد العام وانتخابه من بينهم وفي إطار ضيق لا يخص سوى هذه الهيئة، ومما يشبه فكرة الخلافة والإمامة لدى الشيعة هو أن المرشد يتولى مهمته مدى الحياة (ما لم يطرأ سبب يدعو إلى تخليه عنها)، غير أن هذا الانتخاب وهذه البيعة يشرف عليه من كل النواحي حسن البنا عن طريق المسئولين فير جعون إليه فيما يريد ومن الأمور المتعلقة بأعمالهم كل فيما يخصه (<sup>1)</sup> إذ أن العصا في يد الراعي وليس لأحد من المتعلقة بأعمالهم كل فيما يخصه (<sup>1)</sup> إذ أن العصا في يد الراعي وليس لأحد من

<sup>(</sup>١) الموضع نفسه

<sup>(1)</sup> حمادة محمود إسماعيل- مرجع سبق نكره- ص ٦٩

الرعية مشاركة وإنما مشاورة يؤخذ بها أو لا يؤخذ. وهو بالنسبة لهم رجل ملهم وشخص موفق مرشد مسدد آمن بالحق فسار عليه و عرف الهدف الكريم فمضى نحوه ومن ورائه شباب رباهم على طاعة الله والإخلاص للدعوة، وكلهم صلابة في الحق تحفظهم من التميع، ورجولة في الخصومة من الدناءة (۱) ومن هنا يؤكد حمادة إسماعيل أن البنا صار يدين له الجميع بالولاء والطاعة من غير تردد ولا إحجام ولا استفهام، ومنعوا عن أنفسهم حق الاعتراض فما يحكم فيه حكمًا نهاينًا، وكان يرى حسن البنا أن الجهر بالدعوة وتوجيهها إلى الناس فريضة وهو بذلك يضع المسلمين فريضة جديدة عما أتى الإسلام به؛ وهى الدعوة للإخوان المسلمين و مذهبهم.

كَتْف حسن البناعن نواياه من نشأة الجماعة الذي يظن البعض أنها دعوية في أصلها غير أن حقيقة ما حدث تنبأ عن سياسيتها فهي رد فعل لسقوط الخلافة، وكذا لتباهي الأحزاب بمعاني الحرية الغربية وحرية المرأة وغيرها من المعاني الثورية، فكان حسن البنا يرى في نفسه المخلص السياسي والاجتماعي لكل ما يجري على أرض مصر وما حل بسياستها، وما تقوم به الأحزاب، والدليل ذلك إصرار البنا على الترشح للبرلمان عندما شعر بشعبيته التي تتزايد، وإذا كان البنا غير عازم على هذا منذ بداية مشروعه لما انتهز الفرصة من تلك الشعبية ورشح نفسه؟ وسببًا آخر هو ما دار بينه وبين النحاس باشا من حوار حيث إنه تفاوض على أمور سياسية ومكتسبات له ولجماعته، وهو ما كان يسعى إليه في أصل ترشحه فلا خدمة الوطن بقدر ما هو خدمة جماعته، وهو هنا يمثل حجر الزاويا في فكر الإخوان، فخدمة الجماعة أهم عندهم من الوطن. فلم يكن فهم البنا للدين خارجًا عن إدماجه في السياسة وهو ما يخالف الفهم المعتدل للدين والذي عليه عالبية العلماء عبر عقود الحضارة الإسلامية وهو نفسه يؤكد على أن كُثيرًا من أهل العلم سوف ينقدون ما جاء به فيقول: "وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله".

لم يكن في فكر البنا أن يصير حزبًا سياسيًا، كما فعل أحمد حسين وحزبه مصر الفتاة، بل نظر إلى أبعد من ذلك حيث إنه يرى أن جماعة الإخوان المسلمين وفق قوله: "لسنا حزبًا سياسيًا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا... ولسنا جمعية خيرية إصلاحية، وإن كان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق- نقلاً عن جريدة لخوان الأسبوعية ص٧٠

عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا... ولسنا فرقاً رياضية، وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا. حاسنا شيئًا من هذه التشكيلات، فإنها جميعًا تبررها غاية موضعية محدودة لمدة معدودة، وقد لا يوحي بتأليفها إلا مجرد الرغبة في تأليف هيئة، والتحلي بالألقاب الإدارية فيها. ولكننا أيها الناس: فكرة وعقيدة، ونظام ومنهاج، لا يحدده موضع ولا يقيده جنس، ولا يقف دونه حاجز جغرافي، ولا ينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأنه نظام رب العالمين، ومنهاج رسوله الأمين... نحن أيها الناس - ولا فخر أصحاب رسول الله ( الله عله وايته من بعده، ورافعو لوائه كما رفعوه، وناشرو لوائه كما نشروه، وحافظو قرآنه كما حفظوه، والمبشرون بدعوته كما بشروا، ورحمة الله للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين (۱) ".

وعندما تحدث البنا على اختيار اسم ( الإخوان المسلمين) لجماعته بعد أن تردد أن يتم تغيير اسمها إلى (الإخوان المصريين) رد قائلاً: " الإخوان المسلمون يودون أن تكون فكرتهم أوسع من أن تظل إقليمية عنصرية، ولهذه الأسباب استندوا في حركتهم إلى تعاليم الإسلام وروحه وأطلقوا على هينتهم اسم الإخوان المسلمين"(٢)، حيث إن الإخوان ليست جمعية خيرية ولا حزبًا سياسيًا ولا هيئة موضعية لأغراض محدودة المقاصد. ولكنها وفق رأيه "روح جديد يسري في قلب هذه الأمة فيحييه بالقرآن، ونور جديد يشرق فيسدد ظلام المادة بمعرَّفة الله، وصوت داو يعلو مرددًا دعوة الرسول (ﷺ) ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلى عنه الناس. إذا قيلً الام لكم تدعون؟ ... فقولوا ندعو إلي الإسلام الذي جاء به محمد ( الله على والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه، فإن قيل لكم هذه سياسة! فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام. وإن قيل لكم أنتم دعاة تورة، فقولوا نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به، فإن ثرتم علينا ووقفتم في طريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين. وإن قيل لكم إنكم تستعينون بِالْأَشْخَاصُ وَالْهِينَاتَ فَقُولُوا): آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) (غافر: ٨٤)، فإن لجّوا في عدوانهم فقولوا): سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (القصص:٥٥)" وهذا يوضح حلم البنا في تأسيس جماعة تكون أكبر وأعرض أثر من الأحزاب والدول.

<sup>(</sup>١) حسن البنا - مذكرات الدعوة و الداعية مرجع سبق ذكره

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق

كان أسلوب البنا الدعوي قائمًا على الفاعلية، فهو كمثقف عضوي يسعى إلى توطيد فكرته بشتى الطرق وبأسلوبه الخاص، حيث أدرك البنا أن التعليم سلاح يمكن استخدامه في نشر وشهرة الجماعة، كونه مدرسًا استطاع التحقق من أهمية التعليم، فأنشأ المدرسة المسائية "مدرسة التهذيب" والتي تربي فيها الرعيل الأول من الإخوان المسلمين، وكانت تهتم بدروس التلاوة والتفسير بجانب التربية العلمية التي تتفاعل في أنفسهم بالمخالطة والتصرفات الواقعية والود والمحبة وفق تعبير حسن البنا في مذكر اته (١) وقبل فيها كل شخص أراد التعلم، ومن هنا استطاع أن يمتلك العقول كما استطاع أن يمتلك الألباب بالدين في خطبه ووعظاته التي لم تكن في مسجد وإنما في الشوارع وعلى المقاهي والنوادي التي تجمع النّاس، فهو بذلك قدم ما لم يقدمه الأزهر ورجاله في الدعوة، لأن رواد المسجد لا يحتاجون للهداية بإتيانهم المسجد، وإنما من يحتاج إلى هداية هم الذين بعدوا عن طريق المسجد؛ لذا توجه إليهم البنا الذي لم يكن في أسلوبه قائمًا على الإنشاء والكتابة اللهم رسائله في تخطيط الدعوة الإخوانية ومنكراته التي لا يملك فيها أي لغة أدبية وإنما هي لغة تقريرية، فقد كان شغله الشاغل في الخطابة والتحدث مباشرة إلى الناس على المقاهي وبين الأزقة، فكان له الأثر في عامة الناس، كما أنه استخدم فكرة دمج الحياة اليومية في الخطاب الديني و هو ما لا يمكن إنكاره وهو شبيه بالتكوين الخاص بالخوارج حيث إننا لا نستطيع أن نحوي عددًا كبيرًا من الكتب لدى هذه الفرقة مما جعل تاريخهم شفهيًّا إلى حد ما للحفاظ على سرية أفكار الفرقة ومنهجها إلا من خلال تقارير يكتبها مشايخهم لتوضيح لا لإفصاح وهو أسلوب أدبي خاص بالفرق السرية، استخدم التعليم كما أشرنا في ترسيخ مبادئه وهو بذلك يثور على كل التقاليد المتبعة في نشر الدين ويثور على نص الخطاب المعاصر، ويثور على طريقة التناول، كما اهتم البنا بالنشء والشباب الصغير حيث يذكر صبري أبو المجد تجربته الشخصية مع حسن البنا في أنه ظل معه طيلة الليل يقنعه بأفكار الإخوان وهو أي صبري لم يتجاوز الخامسة عشرة (٢) غير أن هذا كله كان ثورة ناحية الظلام فقد أورثت ثورته ظلامية حالكة في خطاب النص الديني المعاصر وترتب عليه تحويل الفكر الإسلامي المعاصر إلى تعصب في سبيل تثبيت مملكته

(1) مذكرات الدعوة والداعية ـمرجع سبق ذكرهـ ص٩٧

<sup>(</sup>٢) صبري أبو المجد - سنوات ما قبل الثورة -ج٣ -القاهرة - مكتبة الأسرة - ٢٠٠٥ - ٣٣٠ -

ولعل نشأة البنا وطفولته تدل على مفاتيح شخصيته التي بها نستطيع أن نفهم ما آل إليه، وكيف بني وجهة نظره وتشكَّلت في ذهنه الأفكار، يذكر البنا في منكراته أنه كان مشتركًا في العديد من الجمعيات الصغيرة التي كانت تنشأ في مدرسة أو حي كجمعية (الأخلاق الأدبية)، وأنه كان ضمن فريقٍ من التلاميذ يساعد فيها بجد وحماس لفت إليه الأنظار، بل إن حكايته عن نشأة جمعية منع المحرمات تنبأ عن مكنون البنا الداخلي في استعداده و هو طفل الإنشاء جماعة سرية يستطيع من خلالها مواجهة المنكرات التي يراها موجودة في المجتمع وبدأ فعلاً مع زملائه في إنشاء هذه الجمعية السرية التي تتابع عورات الناس وتكشف عن أعمالهم، فمن قصر في الصلاة ولم يخشع فيها ولم يطمئن وصله خطاب لنهيه عن فعل ذلك، وكان هذا الصغير يرى أنه قادر على حساب البشر وتصنيفهم بين أهل فضل وأهل سوء، فإذا شاهد امرأة تلطم وجهها في مأتم أو تدعو بدعوى الجاهلية وصل زوجها أو وليها خطاب وهكذا ما كان أحد من الناس صغيرًا أو كبيرًا يعرف عنه شيئًا من المآثم إلا وصله خطاب من الجمعية ينهاه أشد النهي عما يفعل. ويتباهى البنا بأنه استطاع أن يفعل كل هذا في سرية حتى كشف أمرهم صاحب المقهى الذي لم يسلم من خطاباتهم ونقدهم (أ) وهذا يدل على القيم التي نشأ البنا عليها وجعلت منه صاحب أكبر جماعة دينية منظمة سرية في القرن العشرين، وتجعلنا نفهم حب البنا في تكوين جماعات سرية وتشكيلات يكون هو خلالها محور الجماعة ولا يهمه أي شيء سوى تحقيق أفكاره حتى لو اختلفت مع أعراف المجتمع وعقيدته فما يهمه هو محض ما يخالف شريعته، ولكن يا ترى هل ظل البنا يحارب الأفات التي أظلت المجتمع؟ هل شغله يومًا أخلاقيات وسلوك المجتمع بقدر ما شغله وصول الجماعة ووصوله إلى أعلى المراتب ومحاربة السلطة على تواجده؟ هل استخدم البنا نظريته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مراقبة أفعال الجماعة وأقاربه؟ هل حقق قول النبي (عَنِينَ) لو أنَّ فاطمة بنت محد سرقت لقطع مجد يدها؟ يذكر الجميع القضية التي أشتهرت براسبوتين الإخوان عبد الحكيم عابدين الذي كان صهرًا للبنا والذي اشتكى منه عديد من الإخوان بأنه يجرح حرمات المنازل، ماذا فعل البنا معه وماذا قدم حين تأكد من فساده؟ الإجابة لا شيء، فمن المعلوم أن عبد الحكيم عابدين من الرعيل الأول للجماعة ومن أوائل من بايعوا المرشد العام وهو أيضًا زوج شقيقته الذي أنشأ نظامًا لتزاور الإخوان ووافق عليه البنا ولكن ما حدث أن هذا النظام حمل في طياته العديد من

<sup>(</sup>١) منكرات الدعوة والداعية مرجع سبق نكره ص٢٧

الفضائح الأخلاقية، واضطر البنا لعمل تحقيقات معه لا يعرف أحد أين ذهبت وثائقها، وبعد انتهاء التحقيقات التي أدانت عابدين، اختار البنا التكتم عليه مع حل نظام الأسر لكن مع ذلك ظل عبد الحكيم عابدين صاحب نفوذ واسع في الجماعة. وإننا نعرض لهذه القصة لنتحقق من صدق ميول البنا في نشر أفكار إصلاحية حقًا!

نكتشف أن البنا كان يتعامل بالتقية ومعه طبعًا بقية الجماعة وهذا يتضح في قراءتنا لمواقف البنا التي حكاها بنفسه في مذكراته وما حكاها الكتَّاب الذين تناولوا حياته ونقد جماعته، فموقفه مع الحكومة بل مع المحتل الأجنبي والشعب نفسه نراه يتعامل بمبدأ التقية و هو مبدأ اشتهرت به فرقة الحشاشين والحسن بن الصباح والتي تعني كما أخبرنا ابن حجر في فتح الباري بأنها تتوخى الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، واعتمد أتباع هذا المبدأ بعض الأيات القرآنية التي تحت على ذلك من وجهة نظرهم كقوله تعالى (اليتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) ونظرًا لأن القرآن لا يتحدث، ونحن الدين نجعله يتحدث كما قال الإمام على، فقد أنطق هؤلاء الآي وفق مصالحهم، وصارت التقية مبدأ يستطيعون من خلاله قول شيء وعمل شيء آخر والإيمان شيء والفعل شيء آخر، وعلى هذا صار حسن البنا ومن قبله الحسن بن الصباح كما ذكرنا ففي الوقت الذي كان ينادي البنا بالاستقلال والبعد عن الدول الغربية الكافرة يأخذ منهم الدعم وقد ذكر ذلك البنا في مذكراته تحت عنوان (هبة شركة القتال) والذي أكد على أنه أخذ منهم (٥٠٠ جنيه)، وكذا الدعم المالي والشخصي الذي أخذه البنا من الألمان كما ذكرت الباحثة هدى أباظة بأنه أستعان بخدمات بعض الضباط الألمان لتدريب الجهاز السري(١) ومن المؤكد أن هذا لم يكن مجانًا. كما نرى موقف البنا من حزب الوفد والنحاس فكان يواليه في بعض الأوقات ويحاربه في أوقات آخرى، ويغفل هو وإخوانه ما هو أعظم من ذلك إذ يرددون آي الله عن النبي إسماعيل (واذكر في الكتاب إسماعيل) واصفين بذلك إسماعيل صدقي رنيس الوزراء أنذاك، ثم يهاجمونه حين يضعف وهكذا كانت التقية الأداة الفعلية التي يتحرك به الإخوان(٢).

<sup>(1)</sup> د. هدي أباظة - النقراشي -القاهرة - دار الشروق ط1-٢٠٠٧ ـ ص٢١٩ (٦) منكرات الدعوة والداعية - مرجع سبق نكره - ص١١٣

وكذا موقفه من القصر، فنجد النفاق الذي اتبعه البنا مع الملك فؤاد ومن بعده فاروق الذي وصفته جريدة الإخوان بأنه مثل النبي في قومه، وهناك دليل قاطع على ذلك بحكاية البنا عن تلك الوشاية التي جعلت المفتش يأتي إلى المدرسة ليفتش عن البنا ونشاطه واتهامه بأنه ضد الملك، فالبنا يقول عن ذلك المفتش أنه اطلع على الكراسات فوجد أول قطعة من الإملاء موضوعًا عن زيارة الملك فؤاد للقناة في رحلة من بورسعيد إلى السويس، وفيه ثناء عليه وتعداد لمآثره، فنقله بنصه في تقريره (۱) وهو في رسالة المنهج الخاصة بالجماعة يضع فقرة كبيرة خاصة بالقصر والملك يؤدي فيها مراسم الطاعة والخنوع، أن البنا قال ذلك في نفس الوقت كان معجبًا بحركة الضباط الأحرار تلك القوة القادمة لاحقًا.

وقع البنا كذلك في حبال العنف حين قرر إنشاء جناح عسكري الأمر الذي نحا به نحو العنف والذي كان من تبعاته قتل الخازندار والنقراشي، وهو أمر حول مسار الإخوان إلى تحقيق أهدافهم من خلال العنف والتأكيد على قدرتهم العسكرية طيلة الوقت إلى يومنا هذا، فلا ننسى العرض العسكري الذي تم في جامعة الأزهر منذ سنوات، وما تلى ذلك من تهديدات بعد أحداث يناير ٢٠١١م، وتولي أحد أعضائها الحكم في مصر بناء على ذلك، ولكن نظرًا لأن هدف الدراسة هو استنباط مفهوم المثقف المضاد من التاريخ. ففي المؤتمر الخامس للإخوان كشف البنا عن لثام الدعوة وما ستؤول إليه، حيث أكد على أن القوة شعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم ينادي في وضوح و جلاء: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُقً الله و عَدُوَّكُمْ) (المنقال: ٦٠) وصار هذا شعار جماعة الإخوان المسلمين الذي يردد في كل وقت وحين ويسيرون على نهجه. والنبي ( المؤمن المؤ القوى خير من المؤمن الضعيف)، بل إن القوة شعار الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع و المسكنة، واسمع ما كان يدعو به النبي في خاصة نفسه ويعلُّمه أصَّحابه و يُناجِي به ربه: (اللَّهُمِّ إنِّي أَعوِذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غُلْبَةِ الدّين وَقَهْرِ الرَّجَالَ)، ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاد بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف: ضعف الإرادة بالهم والحزن، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل، وضعف الجيب والمال بالجبن والبخل، وضعف العزة و الكرامة بالدين والقهر؟.. فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويًّا في كل

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص١١٣

شيء، شعاره القوة في كل شيء؟... فالإخوان المسلمون لابد أن يكونوا أقوياء، ولابد أن يعملوا في قوة. ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكرًا وأبعد نظرًا من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر، فلا يغوصون في أعماقها ولا يزنون نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان، ثم يلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح، ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعًا، وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك.

وأكد على صيغ العنف في أنها سبيل ونتيجة لما يفكر فيه الإخوان إذ إنهم سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولاً، وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح.

ونظرًا لأنه مضاد لما هو ثورة فيقرر أنه هو وجماعته لا يفكر فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذا المشاكل، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم، وظاهرًا من كلامه أنهم ليسوا دعاة ثورة وإنما هم دعاة فوضى.

اعتمد البنا على قوته العددية وما آلت له مصر بين أحزابها من ظهور أصحاب القمصان الزرقاء والخضراء وغيرها في عهد صدقي باشا الذي كانت حكومته وقمعها سببًا رئيسيًّا في نشأة تلك الفرق الشبه عسكرية كما أوضح يونان لبيب رزق ذلك، أنشأ البنا التنظيم الخاص العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وعجز الباحثون عن معرفة التاريخ الذي أنشأ البنا فيه هذا التنظيم، ويصور الغموض الذي غلف النشاط السري للجماعة، الذي لم يطلع عليه، ولم ينضم إليه سوى "الصفوة المنتقاه" وفق تعبير أحد أعضائه البارزين، ويرجح أن تاريخ نشأته يرجع إلى حوالي عام ١٩٤٠م، وأسهمت طقوس حلف اليمين في غرفة شبه مظلمة بين يدي حسن البنا " المرشد العام" على مصحف

ومسس في إشاعة جو من الغموض والرهبة حول هذا الجهاز (١)، ويؤكد نشأة هذا الجناح العسكري على تأثير البنا بالفكر المذهبي الباطني كي يستطيع أن يسيطر على المجتمع الذي يعيش فيه بل يستطيع أن يكون له الغلبة، اقرأ كيف سيطر الحسن بن الصباح على قلعة "ألموت" بين التأثير على وجدان الناس وبين القوة العسكرية التي استطاع أن يسيطر بها على القلعة الشهيرة للباطنية، وظل البنا يدير بنكاء وسلاسة، وربما دون تعارض؛ لذا من السهل أن يجد الملاحظ قائمة تلاميذه ومقربيه، أبناء العمل المفتوح أمثال فريد عبد الخالق وحسن العشماوي، وأيضًا أبناء التنظيم العسكري مثّل عبد الرحمن السندي<sup>(١)</sup>. ولكن اعترض على كون هذا التنظيم العسكري قد خرج عن سيطرة البنا كما يدعي البعض فإذا أراد هذا الفريق أن يبرئ البنا بالشهادات التاريخية في كونه لم يكن يرضي على ما يجري من هذا التنظيم فهو إدانة أبشع وأعظم من كونه يعرف، فإذا أراد أحد أن ينشأ شيئًا لا يستطيع إدارته فهو يستحق أن يدان بالجهل والعزلة حتى لا يضر المجتمع بأفكار غير مسئولة، ونظرًا لأن شهادات من عاصروا البنا يشهدون له بالذكاء والقدرة على القيادة فلا يمكن أن يفشل في التحكم في أبنائه من التنظيم العسكري، والسبب الأخر الذي يؤكد على إيمان البنا بما كان يقوم به التنظيم العسكري ما جاء في كلمة البنا في المؤتمر الخامس الذي تحدث فيه عن الجهاد لمن خالفه كما سبق ذكره. هذا التنظيم الخاص خاض حرب فلسطين ١٩٤٨م، وكانت الدولة على علم بذلك ولم تتعرض لهذا التنظيم الذي تدرب في المعسكرات التابعة للدولة إلا أن الصراع الحقيقي بدأ مع حكومة النقراشي الذي حل الجماعة بسبب أعمال العنف الذي تتبعه، وكان رد فعل الإخوان هو اغتيال النقراشي، وصارت جماعة الإخوان من وقتها محظورة خطرة على الأمن القومي للبلاد، وكان رد فعل البنا إزاء ذلك التبرئ كعائنه من أفعال هذا التنظيم الذي صار خارجًا عن سيطرته وقف ادعاء البنا، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إذا كان البنا برينًا من تلك الأفعال وهذا التنظيم فلماذا لم يخبر عنه وعن أعضائه؟!

لم يفرز تنظيم الاخوان وأفكار حسن البنا غير خيبة أمل لمكتسبات ثورة الشعب ١٩١٩م، حيث تراجعت المفاهيم الوطنية في مقابل لغة حادة لكل شيء يخالف عقيدتهم واستمعنا لموجة التفريق المذهبي الذي كان ضعيف التأثير

<sup>(</sup>۱) د. هدى النقاش ... مرجع سيق نكره ص ٢١١

<sup>(</sup>٢) حسام تمام - الإخوان المسلمين سنوات ما قبل الثورة - القاهرة - دار الشروق ط١٠١٢ - ٢٠١ ص٣٧

وصار بهم قويًّا، توجه الإخوان لمواجهة أهداف تورة ١٩١٩م كما هاجموا الوفد فقد كان هو حجر العثرة الوحيد في طريقها للشعبية والتواصل، وأهم هذه قضايا هي الليبر الية التي يمثلها حزب الوفد في مصر تاريخيًّا، وهذا نابع من أهداف التورة. كما شارك حسن البنا مع جماعته في إسقاط مفهوم الوحدة الوطنية فلا ذِ عامة لقبطى كما لا ولاية له، وهو شيء كان غريبًا على الفكر المصرى خاصة في فترة الثورة حيث تولى يوسف وهبه باشا زمام البلاد كرئيس للحكومة وعندما أسقطه الشعب كان متزعم إسقاطه الأقباط السياسيون في مصر ودار الاجتماع في الكاتدرائية حتى يتضح للجميع أن سقوطه لم يكن أثرًا عقائديًّا غير أن تأكيد الإخوان على ولاية غير المسلم نبهت وبنت سداً جديدًا منع كثيرًا من مياه الوحدة الوطنية التي سقتنا إياها النورة. وكذا قضية المرأة التي حارب حريتها بكل قوته وقدرته هو وجماعته وكانت تُورة ١٩١٩م لها أثر في النهضة النسائية فإن اعتياد السيدات تأليف المظاهرات والقاءهن الخطب في المجتمعات. وتأليفهن الجمعيات. ونشر آرائهن وأبحاثهن في الصحف والمجلات، ومساهمتين في تطور الحوادث عامة كل هذه العوامل أفادت من الثورة، حقًّا أن بعضها كان سابقًا عليها واكن الثورة كان لها أثر في إبرازها و اتساع مداها<sup>(۱)</sup> كما كان أثره السلبي ونقده الدائم لنستور ١٩٢٣م الذي جاء عْتَاجًا لِتُورة ١٩١٩م.

تمثل شخصية البنا أنموذج المثقف المضاد الذي سعى بكل حماس وقوة في الانخراط في المجتمع لتضليله وفق معايير تخصه هو أي البنا، وإسقاط أي مكسب معرفي أو ثوري اكتسبه المجتمع من خلال تلك الحداثة التي بدأت مع خهايات القرن الثامن عشر، ليكن حجر عثرة هو وجماعته في تحقيق أفكار الثورة والإصلاح في مصر.

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن الرافعي- ثورة ١٩١٩ - دار المعارف ص ٨٤٥



# سيد قطب والثورة المضادة

# قراءة في معالم الفكر السلفي

يضعنا فكر وموقف سيد قطب الاجتماعي والديني، أمام نموذج للمثقف المضاد الذي يحمل ظاهريًا صفات المثقف الثوري، ولكن ثورة نحو ظلام دامس وضحت معالمها منذ بدايته، وليس كما يدعي البعض منذ رجوعه من الولايات المتحدة، فإذا ما سلمنا بالقول الذي يؤكد على تقسيم حياة قطب إلى مرحلتين يفصل بينهما السفر، فإننا نشكك في ذلك رغبة في أن نستطيع قراءة هذا الفكر المتعالي عن الجميع، الفكر الذي ظن صاحبه أنه على حق وغرر به حتى سقط معدومًا.

أعمال سيد قطب لا تمثل قيمة أدبية أو نقدية وسط أدباء عصره، فما كتبه من شعر ومن رواية لم يلق نجاحًا على المستوى النقد أو التلقي، ولعل أهم ما أنتجه سيد قطب عبر مسيرة حياته هو كتابه الأشهر "معالم في الطريق" الذي وضع فيه عصارة أفكاره الظلامية، وهو ما تحاول السطور القادمة الكشف عن ظلامية الطريق الناتجة عن معالمه.

# معالمه الأولى

إذا تناولنا كتاب قطب "معالم في الطريق" بداية من عنوانه نجد أنفسنا أمام دلالة وإشارات ربما قصدها الكاتب سعيًا منه لتوطيد فكرته منذ البداية، فالمعالم

التي يقصدها هي القيم التي يملكها " الإسلام وحده" فهي معالم للطليعة لتعرف منها " طبيعة دورها... وحقيقة وظيفتها... وصلب غايتها... ونقطة البدء في الرحلة الطويلة – كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية ضاربة الأطناب في الأرض جميعًا... أين تلتقي مع الناس وأين تفترق" وبناء هذه المعالم من المصدر الأول لهذه العقيدة "القرآن" ومن توجيهاته الأساسية فهو الدليل الوحيد الذي سيهدى به قطب إلى طريقه وبالتالي يهدي به طليعته من خلال ما يتراءى له في استخدام ما فتح عليه من القرآن موضوع الإسلام الأول.

تتجلى قضية كتاب "معالم في الطريق" في نقاط جد خطيرة بل فارقة في تحويل الفكر الديني السلفي إلى ما آل إليه أو بتعبير أدق وضع بيان أكثر دقة من ذي قبل لممارسة العنف الديني، من عمليات تدميرية ومحاربة المجتمع بكل طوائفه، واعتمد الكاتب على مبدأ الحاكمية، ذلك الميراث القديم الذي ابتدعته فرقة الخوارج أو المحكمة، وبدأ عندهم الفكر الديني وبدأت من خلالهم الحرب باسم الإله، وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيما بعد.

يوضح قطب في بداية معالمه أنه يريد الرجوع جملة إلى المصدر الأول "القرآن" دون سواه لأن هذا المصدر هو من تربّى عليه الجيل الأول وفق قوله، ولم يلتفت قطب ومعه أعوانه والسابقين عليه إلى مقصد أن القرآن المصدر الأول والمتحكم الأساسي في مجريات أمور المسلم وحياته، ما هو إلا محاولة لأدلجة وتطويع النص الديني المقدس وفق خدمة الأهواء والمصالح، وإن الدعوة التي يدعو إليها قطب وأعوانه إنما تلبس النص القرآني ملبس البشر بجانب ذلك، وما يؤكد عليه محمود إسماعيل في كون القرآن قد طرح مبادئ عامة ولم يكن كتابا في السياسة والحكم بدليل اختلاف الصحابة أنفسهم حول طبيعة الحكم وماهيته كما أن المفسرين بثقافتهم لم يستطيعوا استكناه دلالاته بمعزل عن الأهواء والمصالح(") وهو هنا لا يتهم المجتمع الذي يعيش فيه بمعزل عن الأهواء والمصالح(") وهو هنا لا يتهم المجتمع الذي يعيش فيه يتجلى في ثلاث نقاط أولها: ذلك الاختلاط الذي لحق بالنبع الأول "القرآن" حيث استقت تلك الأجيال من "فلسفة الإغريق ومنطقهم وأساطير الفرس وتصوراتهم .. وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى وغير ذلك من رواسب

<sup>(</sup>۱) سيد قطب - معالم في الطريق القاهرة - دار الحدود للنشر والتوزيع طبعة خاصة - ٢٠١٢ - ص٢٢ (١) المرجع السابق - ص٢٨

<sup>(</sup>٢) د. محمود اسماعيل- الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين-القاهرة:الشراع العربي للنشر-ط١- ١٩٩٣- ١٩٩٥- ص٧٩

الحضارات والثقافات.. واختلط هذا كله بتفسير القرآن .. وعلم الكلام .. كما اختلط بالفقه والأصول أيضا"(١) ثانيها: اختلاف منهج التلقي حيث يرى قطب أن الجيل الأول "كان يتلقي القرآن ليتلقي أمر الله وبأن الحياة التي يحياها هو وجماعته.. يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه"(١) وثالثها: أن هذا الجيل الأول خلع عباءة الجاهلية بكل ما حوت وانتقل إلى الإسلام "فهو قد انفصل نهائيا من بينته الجاهلية واتصل نهائيا ببينته الإسلامية"(١) فهو انخلاع من البيئة الجاهلية .. وعرفها وتصورها وعاداتها وروابطها ..ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود"(١).

إذا ما تفحصنا نقاط قطب والنموذج الذي تبناه فإننا نكتشف عصبيته لهذا الجيل، تلك العصبية التي جعلته يتجاهل التاريخ والنصوص التي تنفي ذلك أو تكاد، فإذا كان القرآن النبع الوحيد الذي استقى منه الصحابة لأنه كان ينزل ليربى ويهذب الأخلاق فما نعرفه أن كتاب الله لم يوضح طريقة المعايشة الاجتماعية أو الاقتصادية وإنما وضع مبادئ وعبادات لم تكتمل إلا بتفسير النبي لها أو تركها لعقل المتلقي فيما بعد، ولو كان مبدأ قطب صحيح وهو أنّ القرآن نزل ليعالج القضايا التي كان يعيشها الرعيل الأول لما انقطع إلى اليوم ولظل حتى يومناً هذا ينزل الوحي لأن المشاكل تنتج دوما عن المستجدات العصرية التي تختلف عما كانت للجيل الأول ولاحتاج كل جيل إلى نزول القرآن لحل وتدبير مشاكل الإنسانية التي لا تنتهي، وربما كان هذا هو السبب في ظهور الفقه والمذاهب وتشكيل معايير تناسب عصرها وتحل القضايا المطروحة، والذي اختلف روادها في الطريقة والمنهج وظهر ما يسمى بأهل الراي وآخرين بأهل النقل أو الحديث، لذا جاء حديث النبي للصحابة بمبدأ يخالفَ مبدأ الفكر الديني وقطب وهو " أنتم أعلم بشنون دنياكم"، ونظرا لأن الفكر الديني يسعى إلى فرد سلطان على المجتمعات وإبراز ما يمكن من الأيات لتوحيد ملكه وسلطانه وهو ما يتنافى مع مبدأ النبي السابق ذكره والذي أكده من قبل قولا وفعلا وتقريرًا، وهو ما نجده في موقف النبي من الصحابة حيث جاء ففي الصحيحين أن النبي كان يريد من الصحابة الإسراع في الذهاب

<sup>(1)</sup> معالم في الطريق- مرجع سبق ذكره- ص٣٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص٣٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق- ص٣٩

<sup>(1)</sup> المرجع السابق - ٣٩

إلى بني قريظة.. فقال: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"، فحينما خرجوا للطريق، كان وقت العصر أوشك على الانتهاء فصلى البعض العصر (لأنه فهم أن النبي يريد الإسراع منهم، وليس تأخير العصر).. أما البعض الآخر فلم يصل إلا في المكان الذي حدده له النبي، لأنهم تمسكوا بظاهر خطاب النبي لما علم النبي ذلك، أقر بالفعلين، وكذا في استعانته برأي سلمان الفارسي في غزوة الخندق حين استشار النبي صحابته في موقف الحرب لأنه كان مأمورا بالشورى لأنه لم يكن يملك الحل في كل شنون الحياة، لأنه بشر نبي، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خَنْدَق يَحُولُ بَيْنَ الْعَدُق وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ، وهو أسلوب دفاعي فارسي، وكذا في غزوة بدر حين أخذ برأي الصحابة في موقع نزول الجيش وغير ذلك كثير.

والنقطة الآخرى التي تؤخذ على قطب هو أنه يؤكد على أن الصحابة رضوان الله عليهم (الجيل الأول) إذا ما دخل أحدهم الإسلام ترك وراءه الجاهلية بكل ما تحمل من ثقافة وأسلوب حياة وهو بهذا يتجاهل التاريخ، والبُني الثقافية لدى المجتمعات ومدى الارتباط والتلازم الموروث حتى مع التغيرات المجتمعية التي يمر بها المجتمع، وما ذكره المؤرخون حول بيعة بني سقيفة. هل ينكر قطب وأعوانه أن العصبية القبلية كان الحكم والسبب في تنصيب الصحابي الجليل أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين هل ينكر أن المهاجرين (الجيل الأول) والأنصار (الجيل الأول) تصادموا هناك في سقيفة بني سعادة وكان النبي يجهز للدفن وظهرت التحربات والقبلية وسيطرت قوة عمر بن الخطاب على الأمر فكان ما اختاره عمر، بل إن العصبية كانت أدق إذ ذهبت السيدة البتول فاطمة الزهراء تطالب بإرث أبيها لزوجها على حتى تكون العصبية أشد وتصبح بين بيت وبيت، واستمرت العصبية أساسا تتناقله الأجيال فيما بعد فإذا نرى الإمام من قريش والقرآن عربي قريشي على الرغم من حديث النبي أنه نزل على سبعة أحرف وغير ذلك، ألا ترى أن هؤلاء البشر تركوا ما تربوا عليه وصار قيمة ثابتة في وجدانهم، كما أن الإسلام لم ينكر كل أفعال (الجاهلية) بل أقر بعادات كثيرة منها وأصبحت مجالا أساسيا في كتب الفقه، حيث أخذ القرآن ببعض النظم التي كانت موجودة قبل الإسلام كنظام الزوراج مثلا... كما عوّل الرسول على الأعراف القبلية في إصدار أحكامه. كل ذلك ينهض دليلا على أن الشرع الإسلامي لم يكن كله جديدا، وهذا يفسر كون الإسلام ختما وتتمة للأديان السماوية السابقة (أ).

<sup>(</sup>۱) د. محمود إسماعيل -- مرجع سبق نكره- ص۸۸

إذن منطق قطب في حديثه عن النموذج الأفضل سقط، كونه وضع نقاط ليس في محلها ونحن إذ نكرر ذلك لم تكن نيتنا دحض مكانة الرعيل الأول أو ما وصفهم القرآن بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلا أن نقدنا لهذه النقطة يأتي من مبدأ وضع أشياء في غير موضعها، وقطب إذ يفعل ذلك يفعله لخدمة أفكاره فحاول طي التاريخ والروايات لتخدم معتقده.

يستمر قطب في إقصاء الجميع من التاريخ ومن الحاضر، فهو يؤمن بأن الإسلام انقطع وجوده منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا وتلك الرؤية تثبت تأرجح المعايير داخل نسق التفكير الخاص به، فإذا ما تواصلنا مع فكرة أنه يوجد حكم الله بمفهومه فمن الذي أوصل لنا هذا التشريع هل سقط فجأة على قطب وهو يرسم معامله في الطريق؟! إن القرآن والسنة جاءتنا عبر روايات عدة لولا هذه الروايات لما استطعنا أن نحصل عليها وانتهت.

ينهي قطب حديثه في تلك النقطة بأولى المعالم التي يبنيها للفكر الديني وهي الجاهلية المجتمع"، حيث يرى أن المجتمع يعيش من خلال أنظمة يتعبد الناس فيها الناس كما يسميها الله نظاما جاهلية بهما تعددت أشكالها وبنياتها وأزمانها فهي قائمة على الأساس الذي جاء هذا الدين ليحطمه (۱) فهو يقر بجاهلية المجتمع حتى حين سأله أحد أعضاء التنظيم عن مدى جواز أكل ذبيحة المسلمين من غير أعضاء التنظيم، فكان رد قطب: "دعهم يأكلوها، فليعتبروها نعيش اليوم في جاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، وكل ما حولنا جاهلية. نعيش اليوم في جاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، وكل ما حولنا جاهلية. الرؤية المتعالية التي يؤكدها حين يأمر طليعته بأولى خطوات الطريق هي "أن التعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمة وتصوراته" في فذ ذلك في (ظلاله) المتعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمة وتصوراته" أي وينفذ ذلك في (ظلاله) حيث يقر بأنه "ينظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض، وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة. والنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال، وتصورات الأطفال، واهتمامات الأطفال، كما ينظر لديهم من معرفة الأطفال، وتصورات الأطفال، واهتمامات الأطفال، كما ينظر

<sup>(</sup>١) سيد قطب المستقبل لهذا الدين مرجع سبق ذكره - ص ١٠

<sup>(</sup>٢) شريف يونس- سيد قطب والأصولية الإسلامية-القاهرة :دار طيبة للدراسات والنشر-ط١-١٩٩٥ ص٢٦٩

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> معالم في الطريق- ص٣٩ (<sup>٤)</sup> المرجع السابق - ص٤١

الكبير إلى عبث الأطفال"(۱) إن هذا العصاب الإيماني أخرج قطب من بشريته إلى ما هو أعلى من ذلك حيث صار متعاليا بحقيقته الخاصة واصفا المجتمع بالجاهلي. بل إنه يعتبر نفسه وما يقدمه أعظم ما قدمه أي أحد إلى قومه فبرتراند رسل لم يقدم لأمته و لا للإنسانية بعض ما قدمت (۱).

## معالم التقكير

يرى قطب أن طبيعة منهج التفكير لابد أن يكون ربانيًا(٢) فإذا ما تناولنا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة. نكون قد أبطلنا وظيفته الذي جاء ليؤديها للبشرية(٤) ولكن لا يوضح قطب معنى التفكير الرباني، وما هي أسس هذا التفكير وأساليبه وعقباته وصوره، إلا أنه في نهاية الأمر يرجنه إلى الحاكمية وهو يسأل نفسه ولا يجيب، أين تفصيلات هذا النظام الذي يدعو له؟ وماذا أعد لتنفيذه من بحوث ودراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة؟ وينكر أن يسأله أحد عن ذلك، فهو يرى أن الجاهلية لا تريد بهذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها علة في نبذ شريعة الله.. واستبقاء عبودية البشر بهذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها علة في نبذ شريعة الله.. واستبقاء عبودية البشر مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية الأهاب ويدعو أعوانه بأن يستعلوا على مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية الأنهان أن يكون تفكيره منساقا وفق مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية الإنسان أن يكون تفكيره منساقا وفق جدول وضعه له لما خلق له عقل حر ليختلف الإنسان كل الاختلاف مع باقي خلق الله من ملائكة (لا يعصون الله ما أمر هم ويفعلون ما يؤمرون) ولا حيوان مسلوب العقل وكذا جماد فكيف لقطب وأتباعه أن يصير الإنسان أداة مسلوبة مسلوب العقل وكذا جماد فكيف لقطب وأتباعه أن يصير الإنسان أداة مسلوبة الإرادة والتفكير مستقبل لا معطي وهو صاحب الكون وسبب وجوده.

القرآن جاء يبني الإيمان على التفكير والعلم، لذلك فإنه رفع من شأن التفكير والنظر وما يثمره التفكير والنظر من علم وحكمه. وليس في كتب الأديان، ولا

<sup>(</sup>١) شريف يونس- سيد قطب والأصولية الإسلامية -مرجع سبق ذكره- ص٧٥

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق- ص٧٦

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص٦٧

<sup>(1)</sup> المرجع السابق - ص٦٧

<sup>(°)</sup> المرجع السابق - ص٧٠

في كتب الفلسفة قديما وحديثا وما في الكتاب الحكيم من تعظيم التفكير والعلم والحكمة، ومن رفع الشأن العملاء وحض على النظر المبدع وما جاء في آياته من محاربة الغفلة والتقليد والجمود (۱) ونرى هذا الرأي على لسان كثيرين من المقادين أنفسهم فعبد العزيز جاويش يؤكد على أن أول ما بدأ به القرآن في التحاكم إلى العقل الإيمان بوجود الله، فإن القرآن ومن ورائه علماء الكلام وأصول الدين كلهم مجمع على ضرورة طلب تلك العقيدة عن طريق النظر والاستدلال حتى إن منهم من لم يقل الإيمان التقليدي بالله (۲) وإذا به يرفض المجتمع الجاهلي وفي نفس الوقت يصنع برأيه مجتمعا جاهليا، فما يشين المجتمع الجاهلي هو ترك العقل واللجوء إلى الحاكمية أيما كان نوعها والاربتاط العقلي بالأباء والأجداد فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا مخالفا لأفعال آبائهم وأجدادهم والإسلام جاء لنقض هذا.

إذا كان قطب يرفض على المجتمع الجاهلي -- من وجهة نظره- أن تكون الأفراده قيادة ما "في أية صورة كانت سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم. أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش"(") فيعود ليبني كهنوت آخر ولكن تحت مسمى القيادة المسلمة، وهذا يدل على خلل المعايير لديه والتي لا يستطيع من خلالها التفريق بين النبي كقائد روحي يدير شنون دعوته الربانية لهداية الناس إلى الخير ولا يكون له سلطان عليهم في إدارة شئون حياتهم وبين الزعيم السياسي أو القائد الذي يربطه بالمجتمع من حوله دستور يحافظ على المسافة الدائمة بين الطرفين. ويصف قطب القيادة المثالية التي يتبعها بأنها مستقلة عن الدائمة بين منطق خطابه في كون الاستقلال الذي توصف به القيادة هو استقلال بعيدة عن منطق خطابه في كون الاستقلال الذي توصف به القيادة هو استقلال وهمي لأنه خاضع لسلطة النص اللامتناهية. فكيف يصف قطب القيادة المسلمة بأنها مستقلة دائما؟ ففي حقيقة الأمر هي خاضعة لسلطة أخرى ربما أشرس في بأنها مستقلة دائما؟ ففي حقيقة الأمر هي خاضعة لسلطة أخرى ربما أشرس في تحكمها وعبوديتها وهي سلطة النص ونظرة الأن هذه السلطة نابعة من تاك

<sup>(</sup>١) د محمد عبد الهادي أبوريدة- الأخلاق والسياسة-القاهرة القاهرة: الهينة العامة للكتاب ط1- ٢٠١١-ص٢٣٠

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز جاويش- أثر القرآن في تجديد الفكر البشري- محاضرات تقديم د. مجد عمارة-القاهرة: كتاب مجلة الأزهر- العدد ربيع الأخر ١٤٣٣ - ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق- ص٧٦

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص٧٦

الجماعة المتحكمة في تشكيل العقل وترسيخ المفاهيم النفعية لهم، فلن تكون سلطة النص بعيدة عن التحزب والانقضاض على الملك والحفاظ عليه باسم سلطة النص وسوف نناقش تلك القضية في وقتها.

# معالم الحاكمية

شغل مفهوم الحاكميه الباحثين كمصطلح نخبوي قائم على دمج النص المقدس/ القرآن بالحكم/ الخلافة، وربما تعد الحاكميه أقدم النظريات الدينية الإسلامية التي ترجع إلي بداية الخلاف يين صحابة النبي على أمر الحكم. ويمثل هذا الخلاف القضية الشائكة في تاريخ الدولة الإسلامية والتي بدأ بعدها تغيير خريطة الدين ليشتبك ولأول مرة مع الفكر الديني، وتعد سيطرة الفكر الديني هي الغالبة على الدولة الإسلامية بعد أن تحول الحكم من الخلافة الرشيدية إلى الملك العضد الذي تحكمه المصالح باسم الله، وتجلت الهيمنة من خلال نخبة تدرك المعنى وتفقه الآية وفق معايير وضعوها لأنفسهم حتى يتميزوا عن سواهم من العامة وهذا هو أسلوب النخب في أي مجال من مجالات الحياة، وبذلك كان هذا بداية تكوين كهنوت في الإسلام على الرغم من رفض نلك ونقده في الديانات الأخرى، فالكهنوت ليس فحسب كيان مستقل له سمة نخصه وإنما ما يميز الفكر الكهنوتي هو امتلاكه للحقيقة واستطاعته التحدث باسم الإله وهو ما يفعله هؤلاء النخب الداعين إلى الحاكمية في كل زمان ومكان وجدوا فيه.

من اللافت للنظر أن طلب التحكيم جاء من الفئة المهزومة حيث لا مفر من هزيمتها سوى اللجوء إلى حيل سمها نصر حامد أبو زيد (حيل أيديولوجية) كونها أخفت ورائها منفعة الفئة المعلوبة، وهو ما تؤكده قصة نشأة التحكيم بين فريق معاوية بن أبي سفيان وفريق عليّ بن أبي طالب، حين رفع جنود معاوية المصاحف ليحتكموا إلى كتاب الله/ القرآن، ولكن عليا أصر على القتال حتى يفصل الله بينهما فخرجت عليه خارجة من جيشه تطلب إليه أن يقبل التحكيم فقبله مضطرا لا مختارا واتفقا على أن يحكما شخصين إحدهما من قبل عليّ والآخر من قبل معاوية. فاختار على (عبدالله بن عباس) ولكن الخوارج اعترضوا وقدموا أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرو بن العاص لينتهي

التحكيم إلى عزل علي وتثبيت معاوية. ومن هنا ظهرت الخوارج تكفر علي ومن عاونه، على الرغم من كونهم هم معاونوه (١) والنظر في رفض الإمام علي للحاكمية التي دعاه إليها معاوية وفريقه، يدل على أن مبدأ تحكيم النص الذي يريدونه بعيد كل البعد عن الدين، وهو ما أجاب به الإمام علي حين أخبرهم بأن "القرآن بين دفتي المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال (٢) لذا كان رفضه توضيحًا لذلك، وهذا يؤدي إلى دلالة واضحه: أن عقل الرجال ومستوى معرفتهم وفهمهم هو الذي يحدد الدلالة ويصوغ المعنى (٢).

منذ ذلك الحين صارت الحاكمية جزء أصيل في تكوين التيار السلفي، وصارت تلك الفئات تستعين بها لأنهم لا يستطيعون أن يقنعوا المجتمع بأفكار هم المتأخرة وطريقهم المظلم، لذا لجنوا كما لجنت الفئة المهزومة إلى التحكيم والحاكمية، ويذكر أبو زيد أن هذا المفهوم الذي يعتمد النص الحكم الأول والأخير في كل كبيرة وصغيرة سيؤدي إلى القضاء على استقلال العقل بتحويله إلى تابع يقتات النصوص ويلوذ بها ويحتمي، والحاكمية تعني رد كل أمر إلى الله تعالى، ولا مانع من ذلك إذا كان هذا يتعلق في أمور الصلاة والصوم والعبادات، إلا أنهم يريدون أن يرجئوا كل شيء من أمور الحياة إلى القرآن إن هذا ما حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية (أ) إلى أن جئنا إلى منظر الحاكمية في العصر الحديث سيد قطب وشيخه المودودي، وغيرهما كثير إلا أن هذين المنظرين هما الأكثر وضوحا وأعمالهما الأكثر جرئة واقتحام للفكر المستنير إلا أن هناك من اعتمدوا سلطة النص أيما كان حتى صاروا عبيدا المستنير إلا أن هناك من اعتمدوا سلطة النص أيما كان حتى صاروا عبيدا

والسؤال المطروح حاليا إذا كانت الحاكمية ميراثا قديم، فلماذا قدر لها أن تسطع خلال نهايات القرن؟ ويصبح لها كتّاب ومنظرين؟ ولعل أسباب ذلك ترجع إلي نقطتين أؤكد عليهما خاصة وأن الحديث عن الحاكمية أو السلطة. فالمجتمع المصري والإسلامي يعيش حالة من القمع السياسي بجانب غياب التفكير النقدي عن الحياة عامة والتفسيرات العديدة للظواهر الدينية، ووقع

<sup>(</sup>١) محد أبو زهرة ـتاريخ المذاهب الإسلامية ـ القاهرة: مكتبة الأسرة ــ٢٠١٣ ـــ ٥٠ ص٠٨

<sup>(</sup>٢) نصر حامد أبو زيد- الإمام الشافعي وتاسيس الأيديولوجية الوسطية- بيروت- المركز الثقافي العربي- ط١-٢٠٠٧ - ص٧٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق-٢٧

<sup>(1)</sup> د نصر حامد أبوزيد- نقد الفكر الديني- القاهرة :دار سينا للنشر - ط١- ١٩٩٢ - ص١٦

المجتمع/ القطيع في حبال أصحاب هذا التيار، ودعم هذا أيضا غياب المثقف الذي لم يستطع أن يواجه هذا التيار لضعف حجته، وربما لخلل المعايير داخله وتلونه وفق احتياجات المجتمع، فظهر معاديا صوريا للتيار التقليدي وفي نفس الوقت يمثله، وكان أغلب هؤلاء من اليساريين الذين بدأوا مع الحلم اليساري وتاهو داخله فتحولو طبيعيا إلى الحلم الإسلامي للسيطرة، ولعل سيد قطب اليساري هو نفسه سيد قطب الإسلامي إذ كان الحلم المشترك هو السيطرة على أفندة العامة باسم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والسيطرة علي الطبقات، وتحديد المجتمع في أنموذج واحد يشترك قيه الجميع ويبحثون عن إطار واحد يلم شمل المجتمع داخل صورة واحدة، ولما فشل هؤلاء في ذلك تحول معظمهم إلى النقيض شكلًا ولكن في نفس الإطار وهو بوتقة السيطرة على المجتمع باسم شيء واحد وفي صورة واحدة. كما أنه وجد عامل مشترك لظهور هذه الجماعات وتأصيل هذا الفكر في بقاع العالم الإسلامي، والذي كإن مستعمرا من قبل الغرب هو إحساس المواطن المسلم بضعف حكامه ،وكذا شراسة المستعمر التي أخرت النهضة المرجوة في الدول الإسلامية، وكان كذلك ضعف الاتجاه المستنير في تأسيس العقل داخل المجتمع العربي لأن هذا التيار انشغل في حروب وجودية محاولة منه في إثبات ذاته والتأكيد على صحة نظريته وربما كانت سبل ذلك أنه اعتمد نفس الأسلوب الذي كان يتبعه الأصوليين في اعتماد سلطة النص واستخدام نفس الخطاب الديني في ربط العقل بالنص وهو ما لا يختلف كثيرا عن نفس خطاب السلف إلا القليل، وقليل منهم من خرجوا عن هذا الطريق وتبنوا خطاب النقد بأدواته العلمية والمعرفية الذين اجتهدوا في ترسيخ قيم العقل ومعاييره في قراءة الخطاب الديني.

كتب أبو الأعلى المودودي رويته حول الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية وربط الأخلاق وتحقيقها من خلال الزعامة، حيث يعتبر أن القيادة التي تقود المجتمع هي التي تحدد أخلاقه وبناء عليه يجب أن تكون تلك القيادة دينية حتى يتسنى لمجتمع التربية على أسس أخلاقية حيث " لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر تلك المدينة. ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأبى السير على تلك الخطة التي قد رسمها لها الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها، ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر وبيديهم السلطة المطلقة في

تدبير شؤون الإنسانية"(۱) وهو بهذا يؤكد مفهومه في الإصلاح حيث يرى هو وأتباعه أن الإصلاح الذي يتمناه لا يأتي إلا من خلال السلطة، وهذا منهج السيد جمال الديني الأفغاني الذي نادى بمحاربة السلطة، وكان هذا هو الخلاف الحقيقي بين الإمام محمد عبده في منهجه الإصلاحي وبين السيد الأفغاني في منهجه، لذا يمثل الأفغاني هذا التيار السلفي، وكان سيد قطب امتدادا لهذا التيار ولعل إعجاب قطب بالمودودي كان سببا رئيسيًا في كتابة معالمه، ووافقه كل الموافقه في الآراء والأفكار التي يتضمنها وجعل الحاكمية أخص خصائص الألوهية(۱) وتشكل مفهوم الحاكمية بين قطب والمودودي في نفس الإطار ولعل لا يوجد إختلاف يذكر بين مفهومهما حول الحاكمية إذا ما اعتبرنا أن قطب قد أخذ عنه تعاليمه ومعالمه وهذا ما أكد عليه الندوي الذي كان صديقا مقربا لقطب، وكان له رأي نقدي في ذلك المفهوم.

يقتصر مفهوم الحاكمية عند المودودي- في كتابه المصطلحات القرآنية الأربعة- وفي حديثه عن الإله والرب والدين بأن خلاصة الأمر أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة سواء أكان يعتقدها الناس من حيث أن حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على قوانين الطبيعة، أو من حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لإرشادها، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة والإذعان، وهذا هو تصور السلطة الذي يجعله القرآن الكريم أساسا لما يأتي به من البراهين والحجج على إنكار ألوهية غير الله وإثبات الألوهية لله يعلى وحده"(") والألوهية عنده لا فرق بينها وبين السلطة فالذي لا سلطة له لا يمكن أن يكون إلها، ولا ينبغي أن يتخذ إلها(أ) ويقرر ذلك في أن أول ما يطالب به دين الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له الطاعة والانقياد حتى لا يبقي في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى. ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى وجاء به الرسول الكريم(") فالحاكمية أساس الدين وغايته، وهو نفسه عند قطب فلم يضف على ما أكده المودودي في حديثه على الحاكمية الذي نشأ عنه حق التشريع للعباد، وحق

<sup>(</sup>١) أبو الأعلى المودودي- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية- تعريب مجهد عاصم حداد- دار العروبة- ذخانر الفكر الإسلامي-عدد١- ص٩

<sup>(</sup>۲) الندوي- ص٦٨

<sup>(</sup>٢) الندوي -ص٦٦ نقلا عن المصطلحات ص٣٣

<sup>(1)</sup> الندوي ص ٢٤ و هو ينقل عن المصطلحات الاربعة في القرآن- ص ٢٨ - ٢٩

<sup>(°)</sup> أبو الأُعلى المودودي - الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية مرجع سبق ذكره- ص ١٤

وضع المناهج لحياتهم، وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة... وكل من الدعى لنفسه حق وضع منهج لحياة الجماعة من الناس<sup>(1)</sup> إذ أن هؤلاء يقرون بإنشاء هيئة كهنوتية، وحتى لا يغضب أحد هذا المصطلح وهو أقرب ما يكون إلى ما حدث بالفعل حيث أنهم يحتكمون إلى النص ونظرا لأن النص المقدس القرآن لا يتكلم إلى بما نريد نحن أن يتكلم به، كما أخبرنا الإمام علي بن أبي طالب حين رد - كما ذكرنا على الخوارج في فكرة الحاكمية وكان إقرار من أحد أهم الصحابة والذي تعلم في مدرسة الرسول، إنه يقر دون شك بأن القرآن نص نحن من ينطقه ونؤوله ونفسره فإذا كان هؤلاء عباد التراث والقديم تحتجون دوما بآراء الصحابة والتابعين ويسيرون على نهجهم كما يخبرون في كلماتهم فلماذا لم يسيروا على نهج الإمام عليّ؟ وهو يقر بأن القرآن حمال أوجه، وبالتالي لا يمكن الاحتكام إليه كنص.

#### معالم الجهاد

اختصر قطب مفهوم الجهاد في سبيل الله إلى الحرب الظاهرة التي يخوضها المسلم ضد الجيش الكافر وهو ما يعرف في التاريخ بالغزوات والفتوحات وهي شائكة انقسم فيها المهتمون بالتراث الإسلامي من المستشرقين أو كتاب مسلمين حيث اشتهرت قضية انتشار الإسلام بالسيف، ولدى كل طرف دليل على قبول ذلك أو دحضه، وكان الرأي المعتدل الذي تبناه المعتدلون - صوريا- أن الجهاد كان دفاعي في الإسلام وليس عدائي، والقرآن دقيق في وصف الحالة التي يرجوها من أتباعه في هذه المسألة بالذات "ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض" فالتدافع بين البشر رغم ما يترتب عليه من قتال وصراع إلا أنه يكون أحيانا أمرا ضروريا لدفع الظلم وبيان وجه الحق، ولاحظ دقة التعبير القرآني التدافع وليس القتال حتى يعلمنا أن القتال المشروع هو لرد العدوان القرآني التدافع وليس قتال الغطرسة أو القتال لتحقيق منافع ذاتيه (٢) وكذلك فإن المصطلح الإسلامي في هذا المجال وهو الجهاد أكثر دلالة على معنى التدافع من معنى التدافع من معنى الدرب، لأن الجهاد هو مجاهدة الإنسان للباطل بخلاف مصطلح

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) د. أحمد عرفات القاضي- تجديد الخطاب الديني القاهرة: مكتبة الأسرة -٢٠٠٨ - ٢٠٥٠

الحرب فالحروب كثيرا ما تكون لتحقيق الغلبة والنصر على أمة لسلب خيراتها وتدمير ممتلكاتها دون ذنب أو جرم ارتكبه هذا الشعب أو تلك الأمة(١) إلا أنْ قطب يفاجئنا بإيمانه برؤية استشراقية وهي أن الإسلام انتشر بالسيف ويستنكر ذلك من هؤلاء المعارضين الذين يؤكدون أن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ... و هذا يراه قطب شيئا ليس له معنى فهؤلاء يذكرون منهج الدين - والكلام لقطب \_ وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا \_ وتعبيد الناس لله وحده. وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد .. لا بقهر هم على أعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة. بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة. أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها(٢)، ويؤكدها بقوءة صارخة بعد ذلك إذ يقول طبيعة هذا الدين هي حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف(٢) كما أنكر قطب المبدأ القرآني الذي أكد على حرية العقيدة في العديد من الآيات، ولكن لأننا لا نؤمن بسلطة النص فإننا نتوجه إلى منطق الفكرة فإذا كان الإسلام دين عالمي يختلف عن أي دين ونحن لا ننكر ذلك أو نناقشه، إلا أن ما يخصنا هنا هو تأكيده على أن الإسلام دين على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي أو قوة مادية. وأن تخلى بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه (٤).

نرى قطب يفرد على البشرية اتباع عقيدة واحدة وهو ما لا يمكن حدوثه أبدا كون الاختلاف فطرة وسنة الله في خلقه فكيف يخلق الله سنة يعارضها قطب بإفراد عقيدة واحدة للبشرية ومن لم يؤمن بها كانت الحرب عليه، فالاختلاف سمة بشرية حتى بين اتباع الدين الواحد، فكيف يعالج قطب اختلاف السنة والشيعة واختلاف المذاهب العقائدية الإسلامية، بل إن الإسلام في الشرق يختلف عن الإسلام في الغرب والإسلام المصري مختلف عن الخليجي، وذلك تبعا للبيئة التي اختلط بها الدين وهو ما لم يفهمه قطب في أن العقل البيئة التياخة الذي المرق عن أي دين حتى لو كأن الإسلام نفسه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق- ص٨٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ٩٣٥٠

<sup>(1)</sup> المرجع السابق- ص٨٧

# معالم العقيدة

العقيدة عند قطب متحققه في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس، وقضية التنظيم الحركي هي إنشاء الهيكل الديني الذي يسعى قطب وإخوانه إلى السيطرة به على المجتمع، وأسس بذلك المفهوم العنقودي للمنظمات السرية الإسلامية التي سيطبق على نطاق واسع(١) وذلك طبيعة أمثال هؤلاء، وقطب ذاته الذي نادى في بداية عام ١٩٤٧م إلى إنشاء مدارس للسخط على الساسة والصحفين والارستقراطية ودعاة الانحلال الخلقي، فمن لا مبادئ لهم، الذي يستحلون خداع الشعب خدمة لمصالحهم ومصالح الآستعمار.. وليس سخط فحسب، بل إلى الحقد القومي أيضا الحقد المقدس أيها الشرق المنكوب هو وحده المنقذ ال(١)، إذ أن مفهوم قطب الثوري هو حقد على كل ما هو كائن حوله، وصار هذا الدور الموكل لهذا التنظيم الحركي(١) هو الحراك الرديكالي للفكر الديني السلفي حيث يرجع قطب هذا الحراك إلى وقت الغزوات التي نفذها النبي ومن بعده الفتوحات الإسلامية، وذلك بداية لحماية دار الإسلام من عقيدة ومنهج والمجتمع ونشره في الأرض التي هي مجال هذا الدين(1) وهو بهذا يؤكد رأي المستشرقين الذي صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة، وينكر ذلك في نفس الوقت لكن دون رد كافي على إنكاره كلام المستشرقين فهو يرى أن تحرير الإنسان هو طريق الإسلام والذي لن يأتي إلا من خلال التجمع الإسلامي الذي يمنحه الله حق الحركة والانطلاق لتسليم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة العقيدة لحرية الوجدان، وهذا كلام مرسل لا معنى له، فكيف يقر قطب بحرية العقيدة ولكن ثم يدعو قومه للحاكمية والجهاد ضد أي عقيدة تخالف الإسلام؟ فكيف يتم الجمع بين فرض العقيدة على الضمير، وفي أن الوقت يقرر قطب أن مسألة العقيدة الوحدانية لحرية الوجدان؟!

يلخص قطب مراحل إقامة نظام مجتمع إسلامي بتخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله والاعتقاد وعبادة وشريعة (٥) والجمع بين الاعتقاد والعبودية والشريعة أمر غير علمي، فالإسلام قائم على أركان، التي تكفي المسلم إسلاما

<sup>(</sup>١) شريف يونس سيد قطب والأصولية الإسلامية مرجع سبق ذكره - ص٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ـص٥٨

<sup>(</sup>١٠) معالم في الطريق ص١٠١

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص١٠٩

<sup>(°)</sup> المرجع السابق ص١٢٢

إن فعلها، ليس فيها مفهوم الشريعة، وكذا الإيمان الذي وصفه القرآن وحديث جبريل مع النبي (جاءكم يعلمكم أمور دينكم...)، فلم نجد أن اكتمال الدين بالشريعة وإنما الإقرار بالاعتقاد والتعبد بصورة التي يعرفها المسلم فحتى الاقرار بالشهادتين جعل الشخص مسلما ينتمي للإسلام حتى إن لم يفعل الواجبات والعبادات فقد اختلف الأنمة على كفره أو فسوقه وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فجوهر الإسلام هو إسلام الوجه لله، أي الإيمان بالوحدانية كما يرشد النص الديني(۱) وكيف الجمع بين أشياء غير مرتبطة تختلف من درجة لأخرى فيما بينهم، وهو هنا يرى رؤية الخوارج، ويصير منهم، في تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب وذنب بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنبا إذا أدى إلى مخالفة وجه الصواب في نظرهم؛ ولذا كفروا عليًا لقد كان دم المسلم عندهم أرخص من دم غير المسلم (۱).

والإنسان لدى قطب لا يملك إرادة حرة فهو يفعل كل شيء "عن غير إرادة منه ولا اختيار شأنه في هذا شأن هذا الوجود الكوني وكل ما فيه. في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره وناموسه (١٠) يقسم من خلال أفكاره المجتمع إلى مجتمع إسلامي يطبق الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما .. وخلقا وسلوكا وإلى مجتمع جاهلي الذي لا يطبق فيه الإسلام.. ولا تحكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وموازنه ونظامه وشرائعه.. وخلقه وسلوكه ليس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم أناسا فمن يسمون أنفسهم "مسلمين" بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون يضم أناسا فمن يسمون أنفسهم "مسلمين" بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون عبد المجتمع وإن صلى وصام وحج البيت وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه.. غير ما قدره الله وفضله رسوله.. ويسميه مثلا "إسلام متطور "(١٠) فهو ينكر صراحة تاريخ الفقه والتشريع يقف هناك عند واختلفت معه المعايير والمبادئ في مقابل ثبات القيم الإسلامية العامة، حتى أننا نرى أن حرية الفكر كانت في المجتمع الإسلامي الأول حيث نشأة الفقه، وهو نرى أن حرية الفكر كانت في المجتمع الإسلامي الأول حيث نشأة الفقه، وهو مجتمع أكثر تحضرا عما نمر به اليوم لأنه استطاع أن ينشئ فقهاً وتشريعا خاصا به وبحياته التي يعيشها، أما نحن فإننا نحاكي نموذجهم دون أي محاولة خاصا به وبحياته التي يعيشها، أما نحن فإننا نحاكي نموذجهم دون أي محاولة

<sup>(</sup>١) د. عبد الحليم محمود - منهج الإصلاح القاهرة: مكتبة الأسرة - ٢٠٠٥ - ص٥٥

<sup>(</sup>٢) مجد أبو زهرة مرجع سبق ذكره - ص٧٠٠ ، اقرأ أيضا كتاب مصطفى الشكعة كتاب إسلام بلا مذاهب القاهرة - دار المصرية اللبنانية -طبعة منقحة ومزيدة - ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق- مرجع سبق ذكره- ص١٣٧

<sup>(1)</sup> معالم في الطريق مص١٤٣

منا للاجتهاد وهو أساس الفكر القطبي الذي ما زال يحيط بنا في شتى أمور الحياة، ألم يكن هناك حرية الرأي والتفكير في صياغة المسألة الفقيه، واستلام المنهج واتباعه فنرى أن المذاهب الفقهية الإسلامية الكبرى أخنت جميعها بالرأي في شيء من التفاوت فأبو حنيفة يؤثر على النقل والرواية، ولم يهمله مالك وإن عد من أول مدوني الحديث، ويحاول الشافعي أن يضبطه وينظم وسائله وحدوده. وابن حنبل على تمسكه بالحديث وآراء السلف لا يرى بدا من استعمال القياس عند الحاجة. وداود الظاهري نفسه الذي تمسك بالنص يقبل من القياس ما نص فيه على العلة غير أن عصور الضعف والانحطاط تركن عادة الى المحاكاة، والتقليد و لا نجد السبيل إلى البحث والتجديد (۱).

يرد على نفسه في الصفحة التالية عند حديثه عن معنى الحضارة في الإسلام التي تقتضي التحرر الحقيقي الكامل للإنسان بانه اي الإنسان بمتلك إرادة حرة واختيار ذاتي (٢) وهذا يميز المجتمع المسلم عن المجتمع الجاهلي الذي يتجمع فيه الناس على أمر خارج عن إرآدتهم الإنسانية كالجنس واللون والقوم والأرض (٢) ولكن حين يقول قطب ذلك لا يفسر لنا معنى الإرادة والحرية التي لا تخرج عن إرادة الخالق التي تتمثل في الحاكمية. وبناء على ما سبق أكد قطب على مفهوم الثقافة التي تتمثل عنده في نوعين اثنين: الثقافة الإسلامية القائمة على قواعد التصور الإسلامي والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة.. إقامة الفكر البشري إلها لا يرجع إلى الله في ميزانه، والتَّقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاطِّ الفكري الواقعي الإنساني.. وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائما، وبذلك تكون الثقافة لدى قطب طائفية وهي لدى الفكر الديني السلفي كذلك، حيث أخرج الثقافة من مدلولها العام، واعتبار الدين عنصر التكوين الثقافي البشري و لا يمكن أن نصف ثقافه بالعقيدة كون الثقافة معنى عام يدرج داخله العقيدة التي تعطي خصوصية جماعه ما، غير أنه أراد أن يؤكد على الطائفية التي بناها في مفهومه عن الحضارة ومن ثم عن الثقافة. وفي نفس الوقت فهو يرى الحضارات الأخرى القديمة والحديثة حضارات تبهر كثيرين وتهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في صميمها. وهي نظم معيبة مهملة هابطة حين تقاس إلى الإسلام و لا عبره بأن حال أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن

<sup>(</sup>١) د. إبر اهيم مدكور - في الفكر الإسلامي - القاهرة :مكتبة الأسرة - ٢٠٠٨

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق ـس ١٤٧

<sup>(</sup>T) الموضع نفسه

الإسلامي أو العالم الإسلامي<sup>(۱)</sup> فهو يرى أن البؤس الذي صار للمسلمين كان بتركهم للإسلام، ولكنه على الجانب الأخر لم يبين لنا سبب تقدم الغرب والذي نؤكد أنه تقدم عن المسلمين ليس لكفره وليس لأن المسلمين تركوا الإسلام وإنما تقدموا هؤلاء بالعقل وتأخر أولنك عن العقل، حين صار أمثال قطب نموذج للمجتمع ومحرك له، وقطب يرفض كذلك أن نتلمس للإسلام مشابهات في بعض الأنظمة القائمة. وفي بعض المذاهب القائمة فهو يثور حتى على الذين يحاولون أن يمزجوا بين الحضارات والإسلام.

ينحاز قطب إلى الاتجاه التجريبي الذي يرى أنه نشأ في الحضارة الإسلامية واتخذته أوربا في نهضتها، ولما بعد المسلمون عن الأخذ بهذا الاتجاه عندمًا بعدوا عن أساس الإسلام وفق رأي قطب، ونظرا لذلك التخبط الدائم الذي يقع فيه قطب كغيره ممن يحاولون تأصيل بعض المفاهيم النقدية للإسلام وحيثٌ أن الاتجاه التجريبي في نظرية المعرفة يطلق على المعارف الصحيحة التي يكتبسها العقل بتمرين ملكاته المختلفة لاعتبار هذه المعارف داخلة في طبيعة العقل، بل باعتبارها مستمدة من خارجه والفلاسفة يفرقون بين التجربة الداخلية (بطريق الشعور) والتجربة تعني تصرف الإرادة الحرة (٢) وهو ما يرفضه قُطب في حديثه عن العبودية والحاكمية ولا يعترف بالإرادة الحرة للإنسان في أي وقت وكل مكان فكيف يقر بأن الحضارة الإسلامية كانت قائمة على الاتحاه التجريبي، فهل قطب مع التجريبي والاعتماد على الحس في سياق الإرادة الحرة التي لا يتحكم فيها شيء وإنما تعتمد على الحواس؟ وإذا كان مقصده ذلك فهو يهدم دون أن يدري نظريته الحاكمية، التي تعتمد في فرضيتها على أن الإنسان غير حر وإنما هو مرتبط بالحاكيمة لله في كل شيء وفي كل أوان وفي كل قضية، فلا دور للحواس للاكتشاف والتعليقُ والتصنيف وإنما في التنفيذ، فهو يطرح تصوره على أن القرآن يخاطب الوجدان عن طريق التصوير الحسى، ولا يخاطب العقل عن طريق الحجة والبرهان وهي قراءة رومانتيكيةً كما سماها شريف يونس، ويتصدى قطب للاتجاه العقلى المتوارث عن فكر الشيخ مجد عبده بخصوص هذه الجزئية ويؤكد أن العقيدة تقوم في النفس على أسس البداهة والبصيرة والضمير الإنساني (٣).

<sup>(</sup>١) معالم في الطريق. ص٢٠٠

<sup>(</sup>٢) د. جميل صليباً- المعجم الفلسفي- ج١- مرجع سبق ذكره- ص٢٤٣

<sup>(</sup>٢) شريف يونس- سيد قطب والأصولية الإسلامية- مرجع سبق ذكره- ص٥٣٥

كما يؤكد على أن النظام الأوحد هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية، وبالتالي هناك شريعة واحدة هي شريعة الله وما عداها فهو باطل، وأن هناك دارًا واحدة هي دار الإسلام..، والتي تقوم فيها الدولة المسلمة. فتهيمن عليها شريعة الله .. وتقام فيها حدوده ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضا. وما عداها فهو دار حرب. علاقة المسلم بها إما القتال .. وإما المهادنة على عهد أمان. ولكنها ليست دار إسلام ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين، وهذا الإقرار القطبي هو أحد أهم معالم فرقة الخوارج وأهم أفكارهم، حيث نرى أن الخوارج بجانب أنهم أول من ابتدعوا الحاكمية كانوا كذلك يكفرون سواهم ويعتبرون أن دارهم دار حرب بخالف الصفرية(١) التي تنكر ذلك(٢) ولا شك أن ارتباط الفكر الديني الحديث الذي نحى نحو ثورة على القيم المجتمعية كان يمثل أيضا نموذج الخوارج فلا نرفض أن يتور البعض على ما يرونه شيئا خاطئا خارج عن مجرى الحقيقة التي يظنون امتلاكها، ولكن خطر الخوارج ومن ثم خطر الفكر الديني السلفي المعاصر الذين يظنون الثورة على الباطل إنما هو خطر ناتج عنه التدمير والقتل والإقصاء لكل من خالف ما جاءوا به، لذا ما يمثله قطب ورفاقه وما كان يقومون به يمثل أنموذجا للبلشفية الإسلامية والثورية الجامحة التي تظلم أكثر مما تصلح.

قطب يرى أن المسلم لن يكون مسلما إلا من خلال إخلاصه لعبودية الله وحده متمثله في التصور الاعتقادي.. وفي الشعائر التعبدية والشرائع القانونية (١) وهذا يعني أن قطب ينفي الإسلام عن أي مجتمع لا يقيم ذلك وبالتالي يصف المجتمع كله بالجاهلية. وهو لا يكتفي بإقامة العبادة التي هي أساس الدين والطقس هو الذي يميز الديانات عن بعضها كما هو معلوم وهو بذلك يتقارب بل ينتصق مع الخوارج في كونهم يقولون إن العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان وليس الإيمان كله، ويعني أن الذي يؤمن بالله وبالرسول وبالصلاة والصوم وأركان الإسلام ثم يرتكب الكبيرة فهو كافر وليس مسلما(١) فقطب كاحد خوارج العصر يمزج الدين بالسياسة، يمزج الدين بالعقيدة. ويقر قطب في

<sup>(</sup>١) فرقة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر وهم أقل تطرفا من سواهم ــ انظر تاريخ المذاهب الإسلامية- لأبي زهرة ــ والملل والنحل للشهرستاني.

<sup>(</sup>٢) محد أبو زهرة- مرجع سبق ذكره-ص٨١

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق - ص١٢٢

<sup>(</sup>٤) د. مصطفى الشكعة السلام بلا مذاهب مرجع سبق ذكره - ص١٣١

لحظة أنه هو الذي يقدم الإسلام للناس<sup>(۱)</sup> فبعد أن ينكر الكهنوت يرتدي تيابهم ويصير وحده ومن على شاكلته الذين يناولون الإسلام.

معالم في الطريق يمثل الصورة المثلى للغة السلفية الرديكالية التي مارسها الأصوليون منذ التاريخ وحتى يومنا هذا، إنها لغة الإقصاء، لغة الظلامية، لغة في شكلها الظاهري تورية على سواها، فهو لم يستثني أحد في نقده من معه من التيار السلفي المحافظ ومن ضده من التيار التنويري، ليحاول أن يؤسس بئورته الظلامية طريقا ما جديدا بعيدا عن أي تيار آخر حتى تكون له الريادة في تعليف المجتمع بمنهج ظلامي لا يستطيع أن ينفك منه. وعلى الرغم من ركاكة اللُّغة المستخدمة في الكتاب، وعلى آلرغم من ضحالة الأفكار وفقرها، بل إننا نستطيع أن نعدد الأفكار فلن تجد غير فكرة واحدة يحاول أن يخدم عليها بالأدلة، وأن يناقشها من زوايا عدة، بل إن فضية الحاكمية ليست وليدة فكر قطب وإنما هي متاصلة القدم منذ الخوارج كما ذكرنا، ومرت بمراحل في العصر الحديث كان أبرزها المودودي الذي سبق الحديث عنه، إلا أن ما انفرد به قطب هو صراحته التي كشف عنها منذ اهتمامه بالإسلام والحكم، تلك الصراحة والوضوح الذي تمتع به فكان كتابه بمثابة بيان صارخ في وجه التنوير، لا يتسطيع أحد أن يؤول ما فيه فهو - أي قطب- عدو التنوير كغيره ممن تواروا خلف النصوص وتشكلوا في كل حقبه وفق معاييرها، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يتخلفون عن قطب وطريقه، فإذا ما تصفحنا أعمالهم وأفكارهم لن تجدهم يخرجون عن قطب وحاكميته حتى وإن تظاهروا بالتنوير فاتباع الإعجاز العلمي في القرآن والحديث هو صورة مستنسخة منه وأتباع (هل الإسلام هو الحل؟) صورة باهته منه، وأتباع تقديس القديم وسواهم كثير.



<sup>(</sup>١) معالم في الطريق - ص٢٠٤

# المستأبور من المومثي

# المراجع

- ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال تحقيق: مجه عمارة سلسلة الذخائر القاهرة :دار المعارف
  - ٢. د. إبر اهيم مدكور في الفكر الإسلامي القاهرة مكتبة الأسرة ٢٠٠٨
- ٣. د. إبراهيم أحمد العدوي- رشيد رضّا الإمام المجاهد -القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر سلسلة أعلام العرب العدد ٣٣ مطبعة مصر ١٩٦٤
- أبو الأعلى المودودي- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية- تعريب: مجد عاصم حداد- ذخائر الفكر الإسلامي-عدد- دار العروبة
- دأحمد زايد تناقضات الحداثة في مصر دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية
   بط١ ٢٠٠٥
- ٦. د أحمد زكريا الشلق الحداثة والإمبريالية الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر القاهرة :مكتبة الأسرة ٢٠٠٨
- ٧. د. أحمد زكريا الشلق-طه حسين جدل الفكر والسياسة-القاهرة: الهيئة العامة للكتاب مكتبة الأسرة- ٢٠٠٩
- ٨. دأحمد زكي الشلق-تطور مصر الحديثة فصول من التاريخ-القاهرة: الهيئة العامة للكتاب-ط١١١١
- ٩. أحمد عبد الرحيم مصطفى- مصر والمسألة المصرية-القاهرة: الهيئة العامة لفصور الثقافة-ط٢٠٠٨-
  - ١٠. د. أحمد عرفات القاضى- تجديد الخطاب الديني -القاهرة -مكتبة الأسرة-٢٠٠٨
- 11. أحمد صلاح الملا- جذور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة رشيد رضا ومجلة المنار -سلسلة مصر النهضة دار الكتب والوثائق القومية- ط1- ٢٠٠٨
- 11. دأحمد محمد سالم- المرأة في الفكر العربي الحديث- القاهرة: مكتبة الأسرة ط١- ٢٠١٢
  - ١٣. أحمد لطفي السيد- قصمة حياتي-القاهرة: الهيئة العامة للكتاب-١٩٩٣
- ١٤. أحمد لطفي السيد- مقال عن الحرية ونظم الحكم- من كتاب الديمقر اطية في فكر رواد النهضة المصرية-القاهرة- نشر المركز القومي لحقوق الإنسان- ط١

- 10. دأمل فهمي العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني- الهيئة العامة للكتاب سلسلة تاريخ المصريين- ط١- ٢٠٠٢
- 17. أندرية اللند- العقل والمعايير- ترجمة/ نظمي لوقا- القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- ط1- ١٩٧٩
- 11. أنطونيو جرامشي كراسات السجن ترجمة/ عادل غنيم القاهرة: دار المستقبل العربي ط1- ١٩٩٤
- 11. إدورد سعيد- الآلهة التي تفشل دانما ترجمة/ حسام الدين خضور دمشق، القاهرة: دار الكتاب العربي-طالح يذكر سنة النشر
  - 19. د. إمام عبد الفتاح إمام الطاغية الكويت: عالم المعرفة -العدد ١٨٣ ١٩٩٤
- · ٢. ألبرت حوراني ـ الفكر العربي في عصر النهضة تر/ كريم عزقول بيروت: دار النهار للنشر بيروت ١٩٦٨
- ۲۱. بهاء طاهر أبناء رفاعة –القاهرة:دار الهلال سلسلة كتاب دار الهلال- ط۱- ۱۹۹۷
- ۲۲. بييربورديو التلفزيون و آليات التلاعب بالعقول ترجمة / درويش الحلوجي دمشق: دار كنعان ط۱ ۲۰۰٤
- ٢٣. بييربورديو \_ الرمز والسلطة حرجمة: عبد السلام بنعبد العالي المغرب: دار
   تويقال للنشر ط٣ -٢٠٠٧
  - ٢٤. د جمال بدوي مصر من نافذة التاريخ القاهرة: مكتبة الأسرة ١٩٩٥
  - ٢٥. د. جمال بدوي- في محراب الفكر-القاهرة: الهيئة العامة للكتاب-ط١ ١٩٩٨
- ٢٦. جمال الدين الأفغاني الأثار الكاملة خاطرات وأراء وأفكار انسداد باب الاجتهاد- إعداد سيد هادي خسرو شاهي القاهرة- مكتبة الشروق الدولية ٢٠٠٢
- ۲۷. جيرار ليكلرك- سوسيولوجيا المثقفين- ترجمة/ د.جورج كنوره- بيروت- دار الكتاب الحديد المتحدة- ط١-٨٠٠٨
- ٢٨. جميل صليبا المعجم الفلسفي -ج١،ج٢ بيروت: دار الكتاب اللبناني لم يذكر رقم الطبعة ١٩٨٢
- ٢٩. حسين جمعة طه حسين القامة والظل -سوريا: دار ابن هانئ للدراسات والنشر ط۱- ۱۹۹۳
  - ٣٠. د: حسين فوزي النجار- أحمد لطفي السيد-القاهرة- الهيئة العامة للكتاب- ط٢-١٩٥٧
- ٣١. حسن البنا -رسالة في المنهج-القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع سلسلة من تراث الإمام البنا
  - ٣٢. حسن البنا- مذكرات الدعوة والداعية القاهرة- مركز الإعلام العربي- ط١-١١.
- ٣٣. د. حسن حنفي جمال الدين الأفغاني منوية الأولى القاهرة- مكتبة الأسرة طبعة خاصة- ١٩٩٨

- ٣٤. حسام تمام- الإخوان المسلمين سنوات ما قبل الثورة-القاهرة: دار الشروق-ط١-
- ٣٥. حمادة محمود اسماعيل-حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بين الدين والساسية-القاهرة – دار الشروق- ط١-٢٠١٠
- ٣٦. خالد بن فوزي- مجهد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية مكة المكرمة دار علماء السلف للطباعة بدون ذكر رقم الطبعة
  - ٣٧. خيري شلبي -محاكمة طه حسين -بيروت -١٩٧٣
- ٣٨. روبرت هـ. ثاولس التفكير المستقيم والتفكير الأعوج- ترجمة/ حسن سعيد الكومي الكويت: عالم المعرفة رقم ٢٠ ط١ ١٩٧٩
- ٣٩. رينيه ديكارت مقال في المنهج -ترجمة/ محمود الخضيري- القاهرة:مكتبة الأسرة طبعة خاصة ٥١٠١
- ٤. رمزي ميخانيل تورة ١٩١٩ كتاب تاريخ الوفد -- مجموعة من الدراسات عن حزب الوفد إعداد د: جمال بدوي دار الشروق ط١ ٢٠٠٣
- ا ٤. رفاعه رافع الطهطاوي الأعمال الكاملة- تحقيق/ مجد عمارة القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- طبعة خاصة ٢٠١٣
  - ٢٤. رشيد رضا فتوى ١٩٣٥ بالمنار إعداد صلاح الدين المنجد يوسف خوري
  - ٤٣. درجاء النقاش- أدباء معاصرون القاهرة دار الهلال كتاب الهلال فبراير ١٩٧١
- ٤٤. د. زكي نجيب محمود ثقافتنا في مواجهة العصر القاهرة مكتبة الأسرة طبعة خاصة ١٩٩٧
- <sup>2</sup>. د. زكي نجيب محمود مجتمع جديد أو كارثة القاهرة: مكتبة الأسرة طبعة خاصة ٢٠٠٤
  - ٤٦. د. زكي نجيب محمود جنة العبيط القاهرة: دار الشروق ط٢ -١٩٨٤
- ٤٧. د. زكي نجيب محمود مقال تيارات الفكر والأدب في مصر المعاصرة مجلة الفكر المعاصر العدد ٢٣ يناير ١٩٦٧ القاهرة: دار الكاتب العربي
- ٨٤. سمير أبو حمدان الشيخ- رشيد رضا والخطاب الإسلامي المعتدل- بيروت: الشركة العالمية للكتاب، سلسلة: موسوعة عصر النهضة-١٩٩٢
- 93. سامي خشبة مصطلحات الفكر الحديث ج٢-القاهرة: مكتبة الأسرة طبعة خاصة ٢٠٠٦
- ٥٠. سامي خشبة مصطلحات في الثقافة القاهرة: الهيئة العامة للكتاب طبعة مكتبة الأسرة -٢٠٠٨
  - ١٥. سامح كريم- معارك طه حسين القاهرة: الهيئة العامة للكتاب- مكتبة الأسرة-
- ۰۲. د.السيد أمين شلبي ــ الغرب في كتابات المفكرين المصريين ــالقاهرة: دار الهلال ــ كتاب الهلال-العدد ۰۹۰ فير إير ۲۰۰۰
  - ٥٣. السيد يوسف الإمام محمد عبده-القاهرة: مكتبة الأسرة-٢٠٠٧
  - ٥٤. سيد قطب- المستقبل لهذا الدين- القاهرة دار الشروق- ط١٨٥-٢٠٠٥

- ٥٥. سيد قطب معالم في الطريق القاهرة: دار الحدود للنشر والتوزيع-طبعة خاصة . ٢٠١٢
- ٥٦. سيمغموند فرويد ـ علم نفس الجماهير ترجمة: جورج الطرابيشي بيروت: دار الطليعة ـط١-٢٠٠٦
- ٥٧. سيغموند فرويد- الطوطم والمحرم-ترجمة/ جورج الطرابيشي- بيروت:دار الطليعة. ط1-١٩٨٣
  - ٥٨. شريف يونس- سيد قطب والأصولية الإسلامية-القاهرة -ط١-١٩٩٥
  - ٥٩. شكيب رسلان ـ رشيد رضا إخاء أربعين سنة ـ دار الفضيلة طبعة جديدة ٢٠٠٦
- ٠٠. صلاح بعد الصبور قصة الضمير المصري القاهرة: مكتبة الأسرة- ط١-٢٠٠٨
  - ٦١. صلاح عبد الصبور الأعمال الكاملة- ج٣- الهيئة العامة للكتاب القاهرة-١٩٨٩
    - ٦٢. صبري أبو المجد سنوات ما قبل الثورة -ج٣-القاهرة مكتبة الأسرة ٢٠٠٥
- 77. صلاح الدين الجورشي التأثيرات السلفية في التيارات الإسلامية المعاصرة اشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر مركز الدراسات العالم الإسلامي خريف 1991 ط١
  - ٦٤. د. طارق البشري- قراءة في فكر السياسي للحركة الإسلامية
- 70. الطاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع -قطر: كتاب الدوحة -طبعة خاصة-٢٠١٢
  - ٦٦. دبطه حسين الأيام القاهرة: دار المعارف ط٦-١٩٨٢
- 77. دبطه حسين الكتابات الأولى حققها وقدم لها دعبد الرشيد الصادق محمودي ـ دار الشروق- ط١-٢٠٠٢
  - ٦٨. دبطه حسين مرآة الإسلام- طبعة خاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة -٢٠٠٨-
    - ٦٩. د.طه حسين من بعيد الشركة العربية للنشر والتوزيع -١٩٣٥
- ٧٠. د.طه حسين من الشاطئ الأخر (كتابات طه حسين الفرنسية)- جمعها وترجمها وعلق عليها عبد الرشيد الصادق محمودي- القاهرة: المركز القومي للترجمة-ط١\_
   ٢٠٠٨
- ٧١. د. طه حسين في الشعر الجاهلي- منشور في مجلة القاهرة عدد خاص ١٤٩ ـ الريل ١٤٩ المادين ال
- ٧٢. عباس محمود العقاد- عبقرية الإصلاح والتربية أعلام العرب العدد الأول القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- مطبعة مصر- العدد الأول- ١٩٦٤
- ٧٣. عباس محمود العقاد- ١١يوليه وضرب الأسكندرية-القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة-ذاكرة الكتابة- ط٢-٢٠٩
- ٤٧. د.عبد العظيم رمضان- الفكر الثوري في مصر قبل ثورة ٢٣يوليو القاهرة:طبعة مكتبة الأسرة ٢٠٠٤
- ٧٥. د: عبد العظيم رمضان- تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨-١٩٣٦) -ج١- القاهرة الهيئة العامة للكتاب-ط١٩٨٨

- ٧٦. عبد الرحمن الرافعي- ثورة ١٩١٩ القاهرة- دار المعارف- ط٤-١٩٨٧
- ٧٧. د. عبد العزيز محمد الشناوي عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر مطبعة مصر أعلام العرب ١٩٦٧
- ٧٨. عبد الرشيد الصادق المحمودي أدباء ومفكرون- القاهرة -المجلس الأعلى للثقافة-ط١- ٢٠٠٨
- ٧٩. عبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة الوطنية وتطورات نظام الحكم في مصر ٢٠
   القاهرة: دار المعارف ط٥ ١٩٨٧
- ٨٠. د.عبد الرحمن بدوي- سيرة حياتي -- ج٢-بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر -ط١-٠٠٠
- ٨١. علي حرب ـ الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة ... بيروت :المركز الثقافي العربي-ط١ - ١٩٩٥
  - ٨٢. على حرب أو هام النخبة بيروت: المركز الثقافي العربي ط٥-٢٠١٢
- ٨٣. علي عبد الرازق -كتاب الإسلام وأصول الحكم-قطر: دار الصدى -كتاب الدوحة -
- ٨٤. عبد الإله بلقزيز -نهاية الداعية -الدار البيضاء الشبكة العربية للأبحاث -ط١-
  - ٨٥. عاطف العراقي -محمد عبده والتنوير القاهرة :مكتبة الأسرة-٢٠١
  - ٨٦. د عبد المجيد الصغير المعرفة والسلطة القاهرة طبعة مكتبة الأسرة ١٠١٠-
- ٨٧. د. عبد الرزاق عيد طه حسين " العقل والدين " -سوريا: مركز الإنماء الحضاري حلب ط١- ١٩٩٥
- ٨٨. عبد العزيز جاويش- أثر القرآن في تجديد الفكر البشري- محاضرات تقديم د. مجد عمارة-القاهرة كتاب مجلة الأزهر- العدد ربيع الآخر ١٤٣٣
  - ٨٩. د. عبد الحليم محمود- منهج الإصلاح القاهرة: مكتبة الأسرة- ٢٠٠٥
  - ٩٠. على فهمي- مقال التحقيق والتنوير- مجلة القاهرة أبريل ١٩٩٥- ص٩٧
- ٩١. فتحي رضوان-عصر ورجال-ج٢- القاهرة: الهيئة العامة للكتاب طبعة خاصة لمكتبة الأسرة-٨٠٠
- 97. فريدريك نيتشه- أفول الأصنام ترجمة/ حسان بورقيه، محمد الناجي- المغرب: أفريقيا الشرق-ط٢-٢٠٠٨
  - ٩٣. قاسم أمين الأعمال الكاملة- تحقيق / د جحد عمارة لقاهرة: دار الشروق
- ٩٤. كارل بوبر -خلاصة القرن- ترجمة/ الزواوي بغورة لخضر القاهرة: مكتبة الأسرة ٢٠١٠
  - ٩٥. كامل الشناوي زعماء وفنانون وأدباء القاهرة: دار المعارف -سلسلة اقرأ-ط٤
- 97. د لطيفة محد سالم المرأة المصرية والتغيير الاجتماعي-القاهرة: طبعة مكتبة الأسرة-٨٠٠٨
- 97. مالك بن نبي- شروط النهضة كتاب الدوحة -قطر- وزارة الثقافة والفنون والتراث بقطر -طبعة خاصة ٢٠١١

- 9A. د.مراد وهبة- ملاك الحقيقة المطلقة القاهرة :الهينة العامة للكتاب طبعة خاصة مكتبة الأسرة- ١٩٩٩
- 99. د محد فؤاد شكري- مصر في مطلع القرن التاسع عشر- جـ٣- القاهرة: هيئة قصور الثقافة-طبعة خاصة ٢٠١٠
- ١٠٠ مجد صبري السوربوني- نشأة الروح القومية المصرية- ترجمة/ناجي رمضان عطية-القاهرة: مكتبة الأسرة- ٢٠٠٩.
- 101. محمد فريد أبو حديد \_ زعيم مصر الأول عمر مكرم القاهرة: سلسلة كتاب دار الهلال- العدد ٧٥٥- طبعة خاصة -١٩٩٧
- ١٠٢. د. محمد عابد الجابري- المثقفون في الحضارة العربية- بيروت: مركز در اسات الوحدة العربية ط٢-٠٠٠
- ١٠٣. مجد عبده الأعمال الكاملة تحقيق د. مجد عمارة مجد الكتابات السياسية القاهرة دار الشروق ٢٠٠٨
- 10.6. مجد عبد الفتاح أبو الفضل ـ تأملات في ثورات مصر القاهزة الهيئة العامة للكتاب ط1-197
- ١٠٥. د ماهر حسن فهمي ـ قاسم أمين القاهرة: المؤسسة المصرية العامة النشر والتأليف أعلام العرب
- ١٠٦. د. محمد مندور أساتذة وزملاء في حياتي القاهرة: كتاب الثقافة الجديدة (٢٥) الهيئة العامة لقصور الثقافة -طبعة خاصة
- ١٠٧. دُ معن زيادة -- معالم على طريق تحديث الفكر العربي- الكويت: عالم المعرفة -- ١١٠٨
  - ١٠٨. د محد حسين هيكل تراجم مصرية وغربية-القاهرة: دار المعارف-ط٤- ١٩٨٣
    - ١٠٩. د. محمود أمين العالم الإنسان موقف القاهرة: مكتبة الأسرة- ٢٠٠١
- ١١٠. مارسي كولو مب تطور مصر- ترجمة/ زهير الشايب- القاهرة :طبعة مكتبة الأسرة-٢٠١٢
- ١١١. محمد حسين هيكل مذكرات في السياسة المصرية –ج١- قدم الطبعة د. أحمد زكريا الشلق طبعة خاصة- سلسلة ذاكرة الكتابة ١١٣ ا القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠١٠
- 111. مجهد بخيت المطيعي (مفتي الديار المصرية) حقيقة الإسلام وأصول الحكم القاهرة: مكتبة النصر الحديثة لم تعرف سنة النشر
- ١١٣. د ججد الدسوقي- طه حسين يتحدث عن أعلام عصره القاهرة -سلسلة اقرأ-١٩٩٢
- ١١٤. د. مجد عمارة دراسة ووثائق كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٠٠٠
- 110. مصطفي عبد الغني -طه حسين والسياسة دار المستقبل العربي- القاهرة ط1-
- 111. دمجه جابر الأنصاري-تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي- عالم المعرفة-عدد٣٥٠-١٩٨٠

- ١١٧. مجد لطفي جمعة الشهاب الراصد- القاهرة: مطبعة المقطم لم يذكر رقم الطبعة-
- ١١٨. د.محمد عبد المهادي أبوريدة- الأخلاق والسياسة-القاهرة: الهيئة العامة للكتاب ط١ ٢٠١١
- ۱۱۹. د. محمود إسماعيل- الإسلام السياسي بين الأصولين والعلمانين-القاهرة :الشراع العربي للنشر-ط۱-۱۹۳۳
- ١٢٠. محمد أبو زهرة ـتاريخ المذاهب الإسلامية القاهرة:مكتبة الأسرة ـطبعة خاصة ـ
   ٢٠١٣
- ١٢١. مصطفي عبد الغني- طه حسين والسياسة القاهرة: دار المستقبل العربي ط١-
- ١٢٢. محمود مهدي الاستنبولي- كتاب طه حسين في عيون الأدباء القاهرة:المكتب الإسلامي-ط١٩٨٣.
- ١٢٣. د محمد جابر الأنصاري- تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي-الكويت عالم المعرفة الكويت-ط1- ١٩٨٠
- ١٢٤. د. محمد عثمان فتحي السلفية في المجتمعات المعاصرة حجامعة الإمام محمد بن سعود-ط٢-١٩٨١
- ١٢٥. مجد رشيد رضا ـ مجلة المنار ـ المجلد الأول ـ العدد الخامس صدر في مارس
- ١٢٦. محمد عبده الإسلام بين العلم والمدنية كتاب الدوحة طبعة خاصة تقديم محمد الرميحي-طبعة خاصة ٢٠١٢
- ١٢٧. د.محمد أركون- الإسلام والحداثة ــ ندوة مواقف ــ دار الساقي- بيروت ـط١ ـ
- ١٢٨. د. محسن جاسم الموسوي الإستشراق في الفكر العربي القاهرة:الهيئة العامة للكتاب ط ١٩٩٣.
  - ١٢٩. محمود أمين العالم- مفاهيم وقضايا إشكاليه-القاهرة: دار الثقافة الجديدة- ط١
- ١٣٠. المعجم الفلسفي \_ مجمع اللغة العربية القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية العامة الشئون المطابع
- ١٣١. مجموعة باحثين- مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع- ترجمة/ سعيد الغانمي- بيروت: المنظمة العربية للترجمة-ط١٠١٠
  - ١٣٢. د. ناصيف نصار طريق الاستقلال الفلسفي بيروت: دار الطليعة ط١٩٧٩ ١٩٧٩
- ١٣٣. د. نصر حامد أبو زيد- النص والسلطة والدَّقيقة بيروت- المركز الثقافي العربي- ط١
- ١٣٤. د. نصر حامد أبو زيد- التفكير في زمن التكفير- دار سينا للنشر- القاهرة ط١-
- ١٣٥. د. نصر حامد أبو زيد إشكالية القراءة وآليات التأويل المركز الثقافي العربي-بيروت- ط٢-١٩٩٢

- 1٣٦. نصر حامد أبو زيد- الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية- بيروت. المركز الثقافي العربي-ط1- ٢٠٠٧
  - ١٣٧. د نصر حامد أبوزيد قد الفكر الديني القاهرة دار سينا للنشر ـ ط١ ـ ١٩٩٢
- 1٣٨. هيجل العقل والتاريخ-هربرت ماركيوز- ترجمة/ دفؤاد زكريا- القاهرة: الهيئة العامة المصربة للنشر ط1-١٩٧٠
  - ١٣٩. د. هدي أباظة النقراشي القاهرة: دار الشروق ط١-٢٠٠٧
- 14. دوانلُ غالي خهاية الشيوعية حالة الماركسية القاهرة: الهيئة العامة للكتاب ط1 ١٠٠٦
- ١٤١. د. والل غالي ـ ديكارت الغانب عن طه حسين ـ مجلة القاهرة- العدد١٤٩ أبريل
- 18۲. د.وانل غالي الأصول الإسلامية للعلمانية القاهرة: دار الهلال- كتاب الهلال/ العدد ٢٠١٤ونيو ٢٠١٠
  - ١٤٣. وجيه كوثراني الدولة والخلافة بيروت: دار الطليعة، ١٩٩٦
- ١٤٤. د. يونان لبيب رزق- تاريخ مصر بين الفكر والسياسة- القاهرة- دار الكتب المصرية
- 1٤٥. د. يونان لبيب رزق- المرأة المصرية بين التطور والتحرر (١٨٧٣-١٩٢٣). القاهرة: طبعة مكتبة الأسرة-٢٠٠٢
  - ١٤٦. د بيونان لبيب رزق- مكانة مصر القاهرة : طبعة خاصة لمكتبة الأسرة-٢٠٠٧

الموات وزودة

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

٠٠ منافذ بيع

الهيئة المصرية العامة للكتاب

#### مكتبة المعرض الدائم

۱۱۹۶ كورنيش النيل – رملة بولاق مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة

Y0VV0...

ت: ۲۰۲۰۷۰۲۸ داخلی ۱۹۱ ۲۰۷۷۰۱۰۹

#### مكتبة مركز الكتاب الدولي

۳۰ ش ۲۲ یولیو – القاهرة ت : ۲۵۷۸۷۰۶۸

#### مكتبة 27يوليو

۱۹ ش ۲۹ یولیو - القاهرة ت : ۲۵۷۸۸٤۳۱

# مكتبة شريف

۳۸ش شریف-القاهرة ت: ۲۳۹۳۹۲۱۲

## مكتبة عرابي

ه ميدان عرابي - التوفيقية - القاهرة ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

# مكتبة الحسين

مدخل ٢ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

#### مكتبة المبتديان

۱۳ش المبتديان - السيدة زينب أمام دار الهلال - القاهرة

# مكتبة ١٥ مايو

مدينة ١٥ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز

## مكتبة الجيزة

۱ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة ت: ۳۵۷۲۱۳۱۱

## مكتبة جامعة القاهرة

خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى بالجامعة - الجيزة

# مكتبة رادوبيس

ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة مبنى سينما رادوبيس

# مكتبة أكاديمية الفنون

ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة المساحة - الهرم مبنى اكاديمية الفنون - الجيزة

#### مكتبة الإسكندرية

٤٩ ش سعد زغلول - الإسكندرية

ت: ۲۶۲۲۸٤/۳۰

#### مكتبة الإسماعيلية

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٦

مدخل (١) - الإسماعيلية

·71/4712.VA: -

#### مكتبة جامعة قناة السويس

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - الجامعة الجديدة - الإسماعيلية

#### مكتبة بورفؤاد

بجوار مدخل الجامعة

ناصیة ش ۱۱، ۱۱ – بورسعید

#### مكتبة أسوان

السوق السياحي - أسوان

ت: ۱۹۷/۲۳۰۲۹۳۰: ت

#### مكتبة أسبوط

٦٠ ش الجمهورية - اسيوط

٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢ : ٦

## مكتبة المنيا

١٦ ش بن خصيب - المنيا

· 3033777\[ \* . .

## مكتبة المنيا (فرع الجامعة)

مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا

#### مكتبة طنطا

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا

ت: ١٩٥٢٣٣١٠٤ :

# مكتبة الحلة الكبرى

ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقاً - المحلة

# مكتبة دمنهور

ش عبدالسلام الشاذلي - دمنهور

مكتب بريد المجمع الحكومي - توزيع دمنهور الجديدة

#### مكتبة المنصورة

ه ش السكة الجديدة - المنصورة

ت: ۱۷۲۲۹۲۱۹ دت

# مكتبة منوف

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

# توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية

مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام

ميدان التحرير - الزقازيق

# مكتبات ووكسلاء البيع بالدول العربية

#### لبنان

١ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب
 شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة - بيروت - ت: ٩٦١/١/٧٠٢١٣٣

ص. ب: ٩١١٣ - ١١ بيروت - لبنان ٢ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب بيروت - الفرع الجديد - شارع الصيداني - الحمراء - رأس بيروت -بناية سنتر ماربيا

> ص. ب: ۱۱۳/۵۷۵۲ فاکس: ۱۰۹۲۱/۱/۲۵۹۱۵۰

#### سوريا

دار المدى للثقافة والنشر والتوزيع ـ
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد المتضرع من شارع ۲۹ أيار - ص. ب: ۷۳٦٦
- الجمهورية العربية السورية

#### تونس

الكتبة الحديثة . ٤ شارع الطاهر صفر-٤٠٠٠ سوسة - الجمهورية التونسية .

# الملكة العربية السعودية

١ - مـؤسسة العبيكان - الرياض
 (ص. ب: ٢٢٨٠٧) رمـز ١١٥٩٥ - تقـاطع
 طريق الملك فهد مع طريق العروبة هاتف: ٢٥٤٤٢٤ - ٢١٠٠١٨ .

٢ - شركة كنوز المعرفة للمطبوعات والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - شارع السـتين - ص. ب: ٢٩٧٧٦ جدة :
 ٢١٤٨٧ - ت : المسكستب: ٢٧٧٧٢ - ٢٠٠٠٢٢ - ٢٥٧٠٢٢ - ٢٥٧٠٢٢ - ٢٥٧٠٢٢ - ٢٥٧٠٢٢ - ٢٥٧٠٢٢٠ .

٣ - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض - الملكة العربية السعودية ص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض: ١١٤٩٤ - ت:
 ٤٥٩٣٤٥١.

٤ - مــؤســســة عــبــدالرحــمن
 الســديرى الخـيــريـة - الجـوف - المملكة العربية السعودية - دار الجوف
 للعلوم ص. ب: ١٥٨ الجــــوف - هاتف:
 للعلوم ص. ب: ١٥٨ الجـــوف - هاتف:
 ١٩٦٦٤٦٢٤٧٨٠ فاكس: ١٩٦٦٤٦٢٤٧٨٠٠

# الأردن-عمان

١ - دار الشروق للنشر والتوزيع

ت: ١٩١٨١٦٠ - ١٩١٨١٩٠

فاکس: ۱۰۰۲۵ ۲۹۲۲۲۹۰۰۰

۲ - دار الیازوری العلمیة للنشر والتوزیع
 عمان - وسط البلد - شارع الملك حسین
 ب: ۹٦٢٦٤٦٦٦٦٢٦ +

تلفاكس: ٩٦٢٦٤٦١٤١٨٥ +

ص. ب: ٢٠٦٤٦ - عمان: ١١١٥٢ الأردن..

المعربي، والمومثي

المعنابورين الاوثي

إن الحديث عن الواقع الثقافي في عالمنا العربي، حديث ذو شجون؛ لكشفه عن واقع مرير، يحفه الشوك، وينال منه الظلام، والرجوع إلى الخلف...، والهدف من هذا الكتاب - في الأساس - هو الكشف عن أسباب انهيار المثقف، وطرح آخر لمفهوم هذا المثقف، ودوره، وما يجب أن يمارسه، كما يحاول الكتاب الكشف عن معوقات العمل، ومن ثُمَّ الكشف عن سمات هذا المثقف الثوري، التي يجب أن يتحلى بها حتى تخرجه من ظلمات التيه، وأطماع ومغريات الحاضر.

ولعل في كلمات د. طه حسين ما يلخص ذلك: "لا أحب أن أتعجل الإصلاح؛ لأن شر الإصلاح ما جاء مرتجلاً، لم يأت نتيجة التفكير العميق والرؤية المتصلة والبحث المستفيض".

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem



